لعنة الفراعنة و شئ وراء العقل الطبعة الثانية عشرة الطبعة الثالثة عشرة الطبعة الثالثة عشرة الطبعة الرابعة عشرة الطبعة الرابعة عشرة الطبعة الخامسة عشرة الطبعة السادسة عشرة الطبعة السادسة عشرة الطبعة السابعة عشرة الطبعة السابعة عشرة الطبعة السابعة عشرة الطبعة السابعة عشرة السابعة الساب

#### جيسع جستوق الطتيع مستفوظة

### © دارالشروق\_\_\_

القاهرة: ۸ شارع سيبويه المصرى رابعة العدوية مدينة نصر – ص . ب: ٣٣ البانوراما تليفون: ٢٣٣٩٩ ؛ ٢٣٣٩ ) د د ٢٣٧٥ ع (٢٠٢) وسعدا. dar@shorouk com

## اً نیس منصور

لعنة الفراعنة و شح وراء العقلل

دارالشروقـــ

## مقتلتكمته

كنت في هونج كونج . وصلت متأخراً من أستراليا . لا أعرف أحداً ولا أنتظر أحداً . لا أعرف أحداً ولا أنتظر أحداً . وكل ما أعرفه عن هذه الجزيرة هو ما قرأت عنها . وفي جيبي ورقة عليها اسم أحد الفنادق من فقيل : لا لا . . فتساءلت : كيف . لقد حجزت غرفة من أستراليا . وجاءني الرد بأن الغرفة في انتظاري . وقد جئت بعد موعدي بساعتين فقط . .

لا توجد غرفة .

هل تنصحون بأن أذهب إلى فندق آخر تعرفونه . . أو تربطكم به صلة عمل . امتدت الأيدى الصينية القصيرة تشير إلى فندق على الناحية الأخرى من الشارع . . اتجهت إلى حيث كلمة «فندق » . . وصعدت السلم . وأشاروا إلى غرفة مفتوحة . ودخلت . وألقيت متاعى . وارتميت على السرير . ونمت . وعند منتصف الليل صحوت على ضوضاء كثيرة وعلى باب غرفتى الذى انفتح . وقد رأيت كلباً صغيراً نائماً على حقيبتى . إنه يشبه الكلاب الفرعونية التى في حراسة المعابد . . أو في حراسة الروح في طريقها من الأرض إلى السياء .

ولم أصدق أن الذى أراه حقيقة . . وإنها تخيلت أننى أحلم . . فاستدرت لأكمل النوم لولا أننى أدركت أنى قد صحوت من النوم فعلا . ولم أجد الكلب . وضحكت . ونظرت في الساعة ووجدت الليل قد انتصف . ونهضت وأقفلت الباب . ثم عدت أفتحه وأخرج لأسأل عن اسم الفندق الذى نزلت به .

وعرفت من وجه موظفی استعلامات الفندق أن هذا ليس فندقاً بالمعنی المألوف . . ولا هو كباريه خاص . . وإنها هو فندق يعمل لحساب أحد الكباريهات وأن الرجل تحت أمرى . . وكل ما أفعله هو أن أشير بأصبعی لأختار ما يعجبنى من أى شىء . .

#### آه ، فهمت . .

ودفعت أجر المبيت . وسألته إن كان يعرف أحد الفنادق . فهز رأسه أن إحدى قريباته تعمل فى فندق مجاور . وذهبت وعرفت اسم الفندق . ووجدت أن اسمه « فندق كارترفون » وكارترفون هذا هو اسم الرجل الذى اكتشف مقبرة توت عنخ آمون . . إنجليزى وهونج كونج هذه مستعمرة بريطانية . . فهذا الفندق له صلة بمصر . فأنا لست بعيداً عن مصر . . صحيح إن طريقى إلى مصر ما يزال طويلاً . . فبعد هونج كونج سأسافر إلى اليابان ومنها إلى جزر هاواى ثم إلى أمريكا ثم إلى أوربا ثم إلى مصر الأكمل رحلتى التى استغرقت • ٢٠ يوم حول العالم بلا توقف . . ولكن هذا الفندق له اسم قريب من مصر . . أو هو قريب من مصر . .

ودخلت الغرفة وأقفلت الباب بالمفتاح . . فهذه جزيزة الخطف والنصب والاحتيال والغموض ـ وكل الأقلام تؤكد ذلك . . ولا أعرف كيف جاء النوم

بسرعة ولكنه جاء . ومعه الكثير من الراحة التامة بجسمى ونفسى لولا أننى لاحظت نبوعاً من البرد الخفيف بدأ يلسع أنفى . وواجهته بها يستحقه من الأسبرين والفيتامنيات . . واختفت هذه اللسعة من الأنف والحلق . وحمدت الله أنه لا الزكام ولا اللصوص تسللوا إلى غرفتى . . وضحكت من فكرة أن يتسلل اللصوص إلى غرفتى . . ولو فعلوا لخاب أملهم تماماً فليس عندى ما يغرى أحداً بأن يسرق شيئاً . لا شيء . ولو كان عندى شيء ما سافرت هذه المسافات الطويلة . فكل ما معى من فلوس أحوله بسرعة إلى تذاكر طائرات . .

ومضى يـومان . وفي اليوم الثالث ركبت الطائرة إلى طوكيو . وفي الطائرة زارتنى فكرة مقلقة . لقـد تذكرت أن حقيبتي ربها لم تكن هي . . ربها هي حقيبة مشابهة ولاأعرف كيف جاءتني هـذه الفكرة وأنا فوق السحاب . . هل جاء ذلك بسبب أن الطائرة قد دخلت منطقة إعصار . . مركز إعصار عنيف اسمـه « دينا » ولـذلـك أخذت تهتز بعنف وتببط وتعلو والناس الصينيون واليابانيون من حولي ازدادوا اصفراراً . . ولكن انشغلت بهذه الفكرة من كل لون السحب الذي يتكوم على شكل رغاوي الصابون . . ثم رغاوي الجير . . ثم تنفجر السحب على شكل برق وحرائق خارج الطائرة . وفزع وصراخ داخل الطائرة . . ولكن هذه الفكرة جاءتني مثل طوق نجاه فقد تعلقت بهذه الفكرة واستغرقتني تماماً . فلم أعد أفكر في هذا الذي يحترق خارج الطائرة . . وفجأة المذركت أن هذه الفكرة تشبه طوق نجاة من المطاط وقد امتلاً بالبنزين . . وأنه أدركت أن هذه الفكرة تشبه طوق نجاة من المطاط وقد امتلاً بالبنزين . . وأنه لن يمضى وقت طويل حتى ينفجر طوق النجاة . . ولا نجاة !

شيء غريب . . ثم تذكرت الكلب الذي نام على حقيبتي . صور

غريبة متتابعة . أو هلوسة متواصلة . ونظرت إلى الطعام أمامى والشراب . ولم أجد أية علاقة بين هذا الهذيان وبين الطعام .

وفى مطار طوكيو تأكدت أن هذه الحقيبة ليست لى . إنها شبيهه بها تماماً . وأمام موظفى الجهارك فتحت الحقيبة . ووجدت أنها قد امتلأت بملابس الأطفال الصغيرة . وقبل أن أفتح فمى بكلمة ، أقفل موظف الجمرك الحقيبة وأشار أن أحملها وحملتها إلى خارج المطار . وفى فندق « دايتشى » بطوكيو فتحتها لأجدها قد امتلأت بملابس أطفال وأحذيتهم . . ومعنى ذلك أننى الآن فى طوكيو بلا منديل ولا جورب ولا بيجاما ولا موس حلاقة ولا كتب ولا مذكرات!

وكل ما جاء في رأسى: أنها صدفة سخيفة . . ومقلب غير مقصود . . وبضعة مئات من الدولارات أشترى بها بعض الملابس ، وكها هي عادتي ، فإننى ألقى بالملابس في الطريق بعد استخدامها بعض الوقت حتى تكون حقيبتى خفيفة . \_ إنها عادة سيئة ! فأنا أكره أن تكون الحقيبة خالية من الكتب أو مليئة بالملابس!

وفى نهاية رحلتى ذهبت إلى إيطاليا سعيداً بالراحة الهائئة التى سوف أحصل عليها: فقط أن أرتمى على أى فراش وأغلق الباب والشباك وأنام . . فقط أن أنام . فقد تعبت من السفر أكثر من ٢٢٣ يوماً حول الكرة الأرضية بلا توقف . واخترت من المدن الإيطالية مدينة رابالو على الريفييرا الإيطالية . المدينة جميلة أنيقة رشيقة . هادئة . وأكثر سياحها من الإنجليز والألمان . وفي القطار وجدت اسم فندق صغير «توتى توت» . . اسم عجيب . ولكن أسعار معقولة . وذهبت إليه . ووجدت صاحبة الفندق سيدة ضخمة . وجدتها

ضاحكة من غير مناسبة ، ككل الإيطاليين . فقالت : آه جائع !

قلت: جدًّا

قالت: من أين ؟

قلت: من أمريكا

قالت: أنت أمريكي . . لا أظن ذلك!

قلت: قادم من أمريكا . . أنا مصرى . .

قالت: إذن أنت جائع جدًا . .

قلت: جائع إلى النوم . في عرضك . . أية غرفة . وأقفلها بالمسامير . . تماماً كأنك تضعينني في تابوت . . كأي ميت فرعوني .

ولم تتوقف السيدة عن الضحك . .

وفى الصباح عرفت أن الفندق اسمه « توت عنخ آمون » . ولكن على طريقة الإيطاليين فى تدليل الأسماء جعلوا اسمه « توتى ـ توت » أى كل شىء لتوت عنخ آمون . .

صدفة غريبة . أن أنزل فى فندق مكتشف توت عنخ آمون فى هونج كونج . . ثم فى فندق يحمل اسم جلالته على الريفييرا الإيطالية .

وتضايقت من إحساسى بأننى مشتاق تماماً إلى مصر بهذه السرعة . . أو إلى أى شىء له صلة بمصر . فكل الذى يهمنى هو أن أنام بعض الوقت قبل أن أعود إلى مصر . . بعض الوقت !

وأنا لا أعرف السباحة . .

وركبت زورقاً مع بعض الأصدقاء . واهتز الزورق وسقطت في الماء . . في نفس المكان الذي غرق فيه الشاعر الإنجليزي شيللي . . ولم يكن الماء عميقاً . ولا أعرف كيف غرق الشاعر لابد أنه كان مخموراً . . وعندما أخرجوني من الماء اصطدمت ذراعي بالزورق فنزف دمي . . وعدت إلى الفندق مجروحاً مزكوما . .

وحان موعد السفر . .

ولا أعرف بالضبط ما الذى حدث لقد اشتعلت النار فى غرفتى . . كيف؟ واحترقت الستائر . . وحقيبتى . ولقيت كل الغرفة كها هى . وجاءت صاحبة الفندق لتضرب كفًا بكف وتقول : كيف ؟

فقلت: لا أعرف . . ولكن الجدران لم يصيبها شيء . . ولا الفراش . . ولا السرير . . ولا ورق الصحف . . ولا أثر لكهرباء في الجدار الخشبي . .

ولم أفكر طويلاً . فقد كنت مشغولاً بالسفر إلى روما . . وكلها بضعة أيام وأعود إلى مصر ، . وفي القطار فتحت حقيبتي لأصرخ : إنها ليست حقيبتي ! وكان القطار قد تحرك . .

فقط هنا خطر لى أنها « لعبة » الفراعنة . . أو « لعنة الفراعنة » . ولم أكن أعرف فى ذلك الوقت ما الذى كنا نقصده عندما نذكر هذا التعبير ؟ أى ما الذى يحدث لأى إنسان عندما يكون له أية صلة بالفراعنة ؟ ثم ما هى صلتى بالفراعنة ؟ وهل حدث نفس الشىء لأصحاب فندق هونج كونج أو فندق راى يو . . ثم هل حدث نفس الشىء لكل النزلاء ؟ أو أن الفراعنة يخصون بمداعباتهم المصريين فقط ؟ ثم من هم هؤلاء الفراعنة الذين يفعلون ذلك ؟

هل هي أرواحهم تطارد الناس في كل مكان ؟ ثم ما هي لعنة الفراعنة التي أصابت مصر في كل العصور ، فنحن فراعنة ، ونعيش حول قبورهم وبين أرواحهم ؟

وتـذكرت أن هـذا التعبير « لعنة الفراعنة » لم يظهـر على الأقلام إلا بعـد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ! فقد مائ جميع الذين عملوا في حفر قبر توت عنخ آمون على أشكال غريبة \_أى كان موتهم غريباً عجيباً . . حدث ذلك لجميع العمال والمهندسين والأثريين والأطباء \_ جميعا دون استثناء!

ولم يتنبه الـذين اكتشفوا المقبرة إلى تلـك العبارة المكتوبة عنـد مدخل غـرفة الملك والتـى تقول: إن الموت يضرب بجناحيه السامين كـل من يعكـر صفو الملك!

فلم ينج أحد من ضربة هذين الجناحين . لا أحد . .

واختلف العلماء في تفسير معنى اللعنة . .

ولاأظن أحداً قد استطاع \_ فى جو ورقة علمية \_ أن يناقش قصة اللعنة كها فعل الكاتب الألمانى فيليب فاندنبرج فى كتبابه المشهور « لعنة الفراعنة » . فقد قرأ الكثير من الدراسات المعاصرة . وتعمقها . ثم عرضها فى عبارة جميلة .

وتساءل: هل اللعنة هي إشعاع ذرى أو استخدام الفراعنة للمواد المشعة التي يتعرض لها كل من فتح المقبرة ؟

هل اللعنة نوع من الغازات السامة تخرج من الأعشاب والخشب عند فتح المقبرة ؟

هل هي نوع من النظريات تلاحق كل من اكتشف المقبرة أو لعب في ال

الخشب ـ لقد حدث ذلك لإناس كثيرين . .

هل اللعنة مجرد صدفة \_ أى أن يموت الإنسان فى نفس الوقت الذى يجىء مع انحطاط حالة « الإيقاع الحيوى » وهى نظرية سوف نجدها فى الفصول التالية؟

هل الخفافيش في الدهاليز والمقابر لها دخل فيها يصيب الناس بالهذيان حتى الموت ؟ لقد حدث ذلك كثيراً جدًّا !

هل هذا خاص فقط بتوت عنخ آمون ، دون لعنة الفراعنة ؟

هل لصوص المقابر من الأجانب الذين ماتوا في ظروف غامضة قد أصابهم التراب الذرى أو السم النباتي ؟

إذن كيف نفسر أنه حيث توجد مومياء فرعونية في أى مكان فلا بد من كارثة تحل بهذا المكان . . إن أعظم باخرة أنشأها الإنسان واسمهاتيتانيك اصطدمت بجبل من الجليد وغرقت ، لأن بها مومياء فرعونية مسروقة ؟

ثم ما هذا الذي أصاب العلماء والأطباء المصريين الواحد وراء الآخر؟

ثم ما الذى ينتظر الأطباء والعلماء المصريين والفرنسيين الذين فتحوا مومياء رمسيس الثانى في مصر وفي باريس ليعرفوا أسباب وفاته ، وإن كان هو فرعون الذى أخرج اليهود من مصر ؟ .

ثم إن عدداً كبيراً من العلماء يؤمن بأن هناك شيئاً ما « في داخل الأهرام والمقابر الفرعونية جميعاً ، يضر بصحة الإنسان » . ولكن ما هو هذا « الشيء » لا أحد يعرف . . إن خروتشيف تلقى برقية من موسكو تحذره من دخول الهرم، ولم يدخل الهرم في آخر لحظة . ولهذا السبب !

إن الفراعنة لم تنته أسرارهم بعد . إنهم تركوا الكثير في كل العلوم . إنهم اهتدوا إلى سر المادة وسر الكون . وفي استطاعتك أن تشبع رخبتك في مزيد من المعرفة إذا رجعت إلى كتابين لى هما : الذين هبطوا من السماء والذين عادوا إلى السماء . . فقد عاودت مناقشة هذه القضية الغريبة العجيبة . وسوف تظل كذلك إلى أن نعرف لها تفسيراً علمياً أو أكثر من تفسير علمى . المهم أن تدخل في نطاق العلم الإنساني

\* \* \*

وفى نفس الوقت الذى يؤمن بعض الباحثين بأن هناك قوة ما ، خارج الإنسان تستطيع أن تتسلط عليه . . أو توجهه أو تحرك حياته ، فإن عدداً آخر يرى أن القوة هذه فى أعهاق الإنسان . . ففى داخل الإنسان كل القوى . . بل إن الإنسان قادر على أن يجعل جسمه أو عقله منيعاً لكل ما فى الدنيا من توتر . . وهو قادر على أن يجعل رأسه محطة إذاعة تتلقى كل الأصوات فى هذا الكون ثم يعدلها لحسابه هو . . فأنت أقوى جدًّا مما تتصور . . وتستطيع أن تجرب ذلك . .

فاللعنة الحقيقية إذن ألا نعرف ذلك . .

وفى نفس الوقت نجد اتجاهات دينية أمريكية تعود إلى قداسة الفراعنة . . وعبادة الملك اختاتون . . أو أداء الصلوات فى داخل الهرم . . أو النوم فى داخل غرفة الملك خوفو ، واستحضار روحه . . وتكذيب ما يسميه المؤرخون باللعنة الفرعونية . .

ونظرية « آدم سميث » تقول: إن الإنسان هـ و الهرم وهو الملك وهو الروح

الفرعونية القادرة على كل ما يريد الإنسان ، وكل ما اراد . .

وآراء واجتهادات كثيرة تساوى ما يبذله الإنسان في فهمها أو محاولة ذلك إن الفراعنة لم تفسر كلماتهم بعد .

لقد ماتوا ولكن لعنة التفكير فيهم وفي حياتهم وأثرها في حياتنا ، ما تزاا قوية حية !

اً نیس منصور

# لعت الفراعت

# لعنسة الفسراعسة المستاوي المستاوي المستاوي المستاوي المستاوي المستاما المستام المستام المستاما المستام المس

هل هى اللعنة التى تطارد الناس؟ أو هل هم الناس الذين يطاردون اللعنة ؟ احتار العلماء في تفسير هذه الظاهرة العجيبة . ولكن عالماً ألمانيا شاباً أعاد النظر في قضية هذا العصر وكل العصور ليفسر لنا بالعقل وبالطب والكيمياء كيف أن أربعين عالماً وباحثاً ماتوا قبل الأوان . . والسبب هو هذا الملك الشاب توت عنخ آمون .

إن هذا الملك ليست لـه أية قيمة تاريخية . ربها لأنه كان حاكهاً تافها . . ربها لأنه كان في عصر ثورة مضادة على الملك الإلـه أخناتون أول من نادى بالتوحيد والـذى تزوج ابنته . . ولكن من المؤكد أن هـذا الملك الشاب قد استمد أهميته الكبرى من أن مقبرته لم يمسها أحد من اللصوص . . فوصلت إلينا عبر ٣٥ قـرناً سالمة كاملة . . وأن هذا الملـك أيضاً هو مصدر « اللعنة الفرعـونية » . فكل الذين مسوه أو لمسوه طاردهـم الموت واحداً بعـد الآخر مسجلا بذلك أعجب وأغرب ما عرف الإنسان من أنـواع العقاب . والشيء

الواضح هو أن هؤلاء الأربعين ماتوا . والشيء الغامض هو أن الموت لأسباب تافهة جدًّا ولظروف غير مفهومة . .

وكتاب « لعنة الفراعنة » للمؤلف الألمانى فيليب فاندنبرج هو أحدث ما أصدرته المطبعة ، وأمتع وأجمل الأبحاث الدقيقة التي تروى مأساة « لعنة الفراعنة » على كل العلماء والباحثين . .

يقول المؤلف إنه فى أحد الأيام جلس مع د . جمال محرز مدير الآثار فى فندق عمر الخيام بالزمالك . وجاء الكلام عن لعنة الفراعنة فضحك د . محرز وهو يقول إنها شيء عجب . ولكنى لا أصدق شيئاً من ذلك

وسأله المؤلف: ولكن كيف تفسر عشرات الحوادث التي أذهلت الطب والكيمياء ورجال الآثار ورجال الدين.

وضحك العالم المصرى وهو يقول: لا أصدق. أنظر ماذا جرى لى أنا شخصيًا. لاشيء!

\* \* \*

وفى ذلك الوقت كانت مصر تعد رحلة لتوت عنخ آمون إلى لندن ، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على الاكتشاف الإنجليزى لمقبرته . وجاءت طائرتان حربيتان ونقلت مجوهرات الملك وتابوته . وكان مؤمناً عليها جميعاً بأكثر من خمسين مليوناً من الجنيهات . . وفجأة توفى د . جمال محرز عن ٥٢ عاماً . والتشخيص سكتة قلبية !

هذا الملك الكامل المقبرة والتابوت واللعنات قد حكم مصر تسع سنوات (١٣٥٨ ـــ ١٣٤٩ ق . م) وقد كشف مقبرته اثنان من الإنجليز هما كارتر واللورد كارترفون . .

أو على الأصبح اكتشفها هوارد كارتر بأموال اللورد كارترفون الذي توفى فجأة وفي ظروف غريبة عجيبة يوم ٥ أبريل سنة ١٩٢٢ بالقاهرة

\* \* \*

هذا اللورد من الأغنياء . وكانت له حياة غريبة . فهو مغامر . . ومن أهم مغامراته أنه كان يحب الخيول ويركبها عارية وعارياً . . وكان أيضاً يقتنى عدداً كبيراً من السيارات ، أيام كانت لعبة سباق السيارات محرمة في بريطانيا . ولذلك فقد كانت سياراته كلها من فرنسا . وفي إحدى رحلاته بألمانيا التفت السيارة حول نفسها وسقط هو والسائق . وتحطمت ذراعاه وكتفاه وساقاه وتشوه وجهه تماماً . . واقترب من السيارة بعض الناس فوجدوا اللورد مغمى عليه . . وألقوا على وجهه بالماء حتى أفاق ودخل المستشفى وجفف جروحه ودموعه . ولكن ضيقاً في صدره ظل يخنقه مدى الحياة . . ولذلك كان يهرب من برودة بريطانيا إلى دفء الجنوب . واتجه إلى مصر سنة ١٩٠٣ .

\*\*

وفى ذلك الوقت كانت أعمال الحفر والتنقيب من أهم موضات العصر . وفى القاهرة قابله العالم الأثرى جاستون ماسبير و مدير المتحف المصرى . وقدمه لرجل التنقيب الإنجليزى هوارد كارتر . وكارتر كان مهتماً بالآثار ورساماً أيضاً ويعيش في مصر منذ سنة ١٨٩٠ . وكانت له حفائر في وادى الملوك لحساب بعض الأغنياء الأمريكان . . وقد صدر له كتاب بعنوان «خمس سنوات من الاكتشافات في طيبة » . وكان لدى كارتر هذا إيان قاطع بأن هناك قبراً خفياً . . هذا مجرد شعور ولكن ليس لديه أي دليل علمي على صدق هذا الإحساس الداخلي . .

وقد عثر كارتر على أدوات وأشياء صغيرة تؤكد له أنه يقترب بسرعة من شيء كبير . . أو على حد تعبيره هو : أننى كالذى يـرى طيور الشاطئ . . الطيور واضحة ولكن الشاطئ ليس واضحاً . . أو كالذى يرى أغصاناً عائمة تؤكد له أنه يقترب من غابة هائلة .

لقد تأكد لدى كارتر أن شيئاً خطيراً سوف يتكشف أمامه . وبدأت ست سنوات من العذاب والعرق واليأس . ويوم ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٢ أبرق كارتر إلى اللورد يقول له : أخيراً . . اكتشفت شيئاً رائعاً في وادى الملوك وقد أسدلت الغطاء على الأبواب والسرداب حتى تجيء أنت بنفسك لترى .

وجاء اللورد إلى الأقصر يموم ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٢ وكانت ترافقه ابنته . وتقدم كارتر وحطم الأختام والأبواب ، الواحد بعد الآخر ، . حتى كانا على مسافة صغيرة من غرفة دفن الملك توت عنخ آمون . وأمتدت يده وأحدث فى الحائط فتحة . وأطل وخرج الهواء يحرك الشموع . . هواء ينطلق لأول مرة منذ ٥٣ قرناً . وفي صوت هامس مرتعش سأله اللورد : ما الذي تراه ؟

وأجاب كارتر الذى أدخل رأسه في الفتحة الصغيرة : مالم تره عين منذ دفن الملك .

وأتوا للمقبرة بباب حديد من القاهرة . وبدأ كارتر يرسم كل شيء . ويصوره بمنتهى الدقة . وتطوع متحف نيويورك وأرسل له عدداً من المصورين والرسامين والباحثين وعلماء اللغات والأطباء مساهمة في هذا الحدث الجليل .

ومن المؤكد أن اللصوص قد امتدت أيديهم إلى المقبرة . ولكن لم يفلحوا فى أن يبلغوا غرفة الملك . ولأسباب غير واضحة انصرفوا عنها . . أو طاردتهم المخاوف أو اللعنات . . فتركوا المكان كله إلى أن يكتشفه كارتر وتتبناه

صحيفة التيمس البريطانية منذ ذلك الوقت.

#### \*\*

واهتزت الدنيا لهذا الكشف الرائع . وجاءت ألوف الخطابات إلى المكتشف كارتر . . ومنها خطابات تؤكد أن له أسرة عظيمة في أمريكا . . وأن هناك أدلة علمية بذلك . . وجاءت خطابات تطلب منه أن يبعث ببعض تراب المقبرة إلى المعجبين والعشاق والمؤمنين في أوربا وأستراليا . .

و برغم هذه الحفاوة من كل مكان ومن كل الناس فإن شيئاً فى قلب كارتر يوجعه . ولا يستطيع أن يطلع أحداً عليه . . فقد وجد على أحد الأبواب عبارة تقول أو تقول له : «سوف يطوى الموت بجناحيه كل من يقلق الملك »!

ولم يكد كارتر يرى هذه العبارة حتى انزعج . ولكن الحدث الجليل والكنز الدفين والشهرة والذهب ، شغلت الرجل عن هذا الإنذار المخيف . فالتقط للعبارة صورة . ثم مسحها بيديه . . فهو الوحيد الذي رأى والذي خاف . وهو الذي أخفاها عن عيون العمال والمساعدين المصريين حتى لا يتوقفوا عن الحفر . .

وقد عثر مرة ثانية على تحذير آخر منقوش على ظهر تمثال يقول: « أنا الذى أطرد لصوص المقبرة وألقى بهم فى جهنم هذه الصحراء. أننى حامى توت عنخ آمون. »

شىء عجيب . تحذيران من مقبرة واحدة . ولعنة سوف تحيق بمن يقترب ويقلق الملك . أو يذهب إلى أبعد من تحريكه في نومته . .

إن « اللعنات » ليست كثيرة في أدب الفراعنة . . إنها ليست كالمطر الذي

يتساقط على رأس من يقرأ التوراة . إن قارئ التوراة لا يستطيع أن يرفع رأسه من كثرة اللعنات التي تهبط عليه من مكان وعلى كل لسان . .

وإنها هناك لعنات قليلة في مناسبات معروفة . مثلا : تحتمس الأول عندما ألقى خطاب العرش وهو يتوج ابنته الملكة حتشبسوت قال : الموت لمن يلعن . الملك . . اللعنة على من يلعن الملك !

ومرة أخرى عندما تآمرت زوجات رمسيس الثالث قال: اللعنة عليهن. لقد أردن قتلى. ولكنني سوف أقتلهن جميعاً فهن أعداء الإله.

#### \*\*\*

كما أن المستكشف انجلباخ قد عثر في إحدى المقابر بالقرب من هرم ميدوم على نقش يقول: سوف تخنق روح الميت عنق اللص كما لو كان أوزه!

وعثر هـذا المكتشف على جثتين فى مقبرة واحدة: جثة محنطة. والأخرى ليست كذلك. أما التى ليست محنطة فهى لأحد اللصوص الذى تسلل إلى المقبرة فسقطت عليه حجرة قتلته!

ويوم افتتاح المقبرة كان المفروض أن يشهد ذلك ثلاثة عشر من الرجال ولكن الذين حضروا كانوا اثنين وعشرين . ومن العجيب أن الثلاثة عشر رجلا الذين دعاهم كارتر لهذه المناسبة قد ماتوا الواحد وراء الآخر ، وفي ظروف غامضة تماماً .

أما اللورد كارترفون فقد أصابته حمى مفاجئة . وقال الأطباء إن السبب هو أن فى وجهه جروحاً قديمة . . وقد أسال دماءه وهو يحلق لحيته . مما أدى إلى أن يصاب بالحمى . وهو تفسير ساذج . وكان اللورد يصرخ : النار فى

جسمى . . أو عندما يصاب بهذيان فيقول : إننى أرى أناساً يدحرجوننى على رمال الصحراء و يعصرون النار في فمى . .

وجاء ابنه من الهند ليزوره وقد تمدد طريحاً في فندق كونتنتال بالقاهرة . وجاءت الممرضة في الساعة الثانية إلا عشر دقائق تهز رأسها فسألها : مات ؟

وهنزت رأسها تؤكد ذلك . وذهب الابن ليرى أباه . وانقطع التيار في الفندق . وفي مدينة القاهرة كلها . وفي اليوم التالي حاول أحد أن يجد تفسيراً لانقطاع التيار ولكن لا يوجد أي سبب معقول . . وفي نفس اللحظة وفي مدينة لندن صحا أهل بيت اللورد على الكلب الوحيد يعوى ويصرخ . . ثم يقفز إلى سرير اللورد جثة هامدة ا

وعندما تـزاحم أهل البيت يـرون ما الذى أصاب الكلب سقطت منضدة ضخمة على القطة السوداء التي يتفاءلون بها فهاتت في لحظة واحدة ا

وبعد ذلك مات وارتر ميسى الذى بعث به المتحف الأمريكى وكان يعاون كارتر في الحفر . وجاءت وفاته نوعاً من الاحتراق الشديد . . ارتفعت درجة حرارته حتى أحس أن رأسه قد انفجر . . أو أن شيئاً انفجر فيه . وكان بعد وفاة اللورد بأيام !

وجاء المليونير الأمريكي جاى جولد ليرى مقبرة توت غنخ آمون . وأطل برأسه . وعاد إلى القاهرة ليموت في الفندق في نفس الليلة !

ومليونير أمريكى جاء وتفرج واسمه جيل ول . وأثناء عودته توفى فى الباخرة!

أما طبيب الأشعة أرشيبال رون الذي قطع خيوط التابوت ليصور جثة

الملك فقد أصابته الحمى وتوفى في لندن بعد أيام!

وحتى سنة ١٩٢٩ كان الثلاثة عشر شخصاً الذين دعوا ليـوم الافتتاح قد ماتوا جميعاً.

وزوجة اللورد توفيت سنة ١٩٢٩ . . والسبب : أن حشرة غريبة جداً قد لسعتها 1

أما سكرتير كارتر فقد توفى أيضاً فى نفس اليوم . ولما علم أبو السكرتير أنه قد مات ، قفز من الدور السابع ومات هو أيضاً ! وأثناء سير الجنازة تسلل طفل صغير بين أقدام المشيعين ولم يره أحد ، فداسوه ومات !

ولكن بالضبط ما هذا الذي حدث ؟

هل هناك « لعنة » حقيقية ؟ وما معنى كلمة « لعنة » ؟ . .

هل هى تعويذة سحرية . . هل هناك حروف يمكن تسليطها على الناس؟ هل للحروف قوة على الأشياء والناس ؟ هل للحروف اخدام "كما يقول رجال الدين وعلماء الروح ؟ هل هؤلاء الخدام قوة غير إنسانية . . قوة شيطانية؟

هل هناك سموم قد أودعها المصريون مقابرهم . . هذه السموم على شكل هواء قاتل . . أو على شكل تراب . . أو أن هناك معادن لها إشعاع مميت . . هل هناك طفيليات على جثث الموتى التي إذا لمسها الإنسان مات . . ماهو بالضبط ـ ومن الناحية العلمية الطبية الكيميائية السحرية ـ المقصود باللعنة الفرعونية ؟

إن ملوك مصر الفرعونية هم آلهتها أيضاً . وهم الآلهة لأن لديهم عدداً كبيراً من العلماء . والعلماء في خدمة الملوك . ولذلك يظهر الملك أمام الشعب

يعرف مواعيد المطر والفيضان . . ويعلن للناس ذلك . ويكون صادقاً ولايقول الناس إن الملك عالم ، وإنها يقولون إنه إلّه . . لأنه علام الغيوب ، وغارس الحبوب ، وكاشف الكروب ، وقاهر الحروب . وكان الكهنة والأطباء والعلماء المصريون يعرفون الكثير جدًّا في الطب والفلك والكيمياء . . بل إن علمهم هو الذي لايزال يحير العلم الحديث . . فليس عجباً أن يهتدى علماء مصر إلى أشياء لانفهمها حتى اليوم . . وليست اللعنة إلا شيئاً متواضعاً جدًّا إذا قورن بها عرفه المصريون من ألوف السنين ، ولم نعرفه إلا أخيراً . .

وسوف نرى ما الذي يقوله العلم الحديث جدًّا في العلوم القديمة جدًّا . .

### اشعـــة المــوبـت يطلقونهاعـاي رواد القبور

لو أن رصاصة انطلقت من مصدر مجهول فأصابت عشرين عصفوراً في وقت واحد وماتوا فها تفسير ذلك ؟ ماذا تقول إذا كانت الرصاصة قد انطلقت من ألوف السنين ثم أصابت عدداً من العصافير في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة ؟ ألا ترى أن هذا شيء عجيب ؟

لهذا كانت لعنة الفراعنة من عجائب الآثار والعلوم والطبيعة والكيمياء والطب والسحر . . .

وأمام هذا الشيء الغريب: إما أن نقول إن الذي حدث مجرد مصادفة . . وإما أن نقول لإبد أن هناك سببا آخر لا نعرفه وهذا هو الأصعب لأننا بعد ذلك يجب أن نفسر بالعقل والعلم معنى هذا الذي حدث ، ويمكن أن يحدث مستقبلا . .

والمصادفة معناها: أن يموت شخصان في وقت واحد لسبب غير واضح. وفي حياتنا اليومية أنواع كثيرة من المصادفات.

ولكن العقل الإنساني يحاول أن يربط الأحداث بعضها ببعض ليصل إلى نتيجة هي : أن كل شيء له سبب . .

ومن أقدم العصور نظر الفراعنة والبابليون إلى السماء . ولم يرفعوا أعينهم عن النجوم ومساراتها . وسجلوا المتحرك منها والثابت . ورسم الفراعنة « قبة

السهاء » أو « الهيئة الفلكية » . وكذلك فعل البابليون . والفراعنة هم أول من أدرك أن هناك علاقة بين النجوم في السهاء والحياة على الأرض . فقد لاحظوا أن نجمة « الشعرى اليهانية » إذا ظهرت في الأفق ، كان هذا هو موسم الفيضان . وكان علهاء مصر الفرعونية يهمسون بهذه الملاحظات للملوك . فينزف الملوك هذه البشرى للشعب . ويزداد إيهان الشعب بألوهية الملك الذي يعرف كل شيء . . . .

فليست صدفة أن يجىء الفيضان مع ظهور هذه النجمة أو غيرها . . وليس صدفة أن يكون للنجوم أثرها على الإنسان . . أو على حياة الإنسان ونحن الآن قد وصلنا إلى القمر ونعرف أثر القمر على المد والجزر والعواصف . وأحدث ما اهتدى إليه الإنسان هو أن لمدار القمر أثراً في ظهور الزلازل على الأرض .

فهناك علاقة ما بين النجوم وبين الأرض ، وبين النجوم والحياة على الأرض أو حياة الإنسان . وإن لم يكن واضحاً ما للقمر من أثر على الإنسان وحياة الإنسان . . أو حظ الإنسان في الصحة والعمل والحب والزواج والأولاد .

ولكن بعض الأطباء لهم اجتهادات أخرى ، فالطبيب الألمانى فلهلم فليس له نظرية تقول: إن كل إنسان له « دورة شهرية » . . في هذه الدورة تكون له قوة جسمية وعاطفية وعقلية . . وهذه الدورة لها أول وقمة وآخر . . فالدورة الجسسمية طولها ٢٣ يوماً والدورة العاطفية طولها ٢٣ يوماً . والدورة العقلية طولها ٣٣ يوماً . .

وكثيراً ما تـلاقت الـدورات الحيوية بين بعـض الناس ، فيتصرفون بصورة متشابهة وهناك حادثة مشهورة . فقد توفيت نجمة سينهائية ألمانية هي وزوجها

في حادث سيارة يوم ٢ أكتوبر سنة ١٩٧٠ وعندما راجع الأطباء تاريخ ميلاد النوجين وجدوا أن حادث الوفاة قد وقع عندما كانت الدورة الجسمية والعاطفية عند الزوجين في أحط درجاتها . . ومعنى ذلك أنها تصرفا بصورة متشابهة في ذلك اليوم . . وربها كان التصرف هو الرغبة في الموت . . أو الانتحار . .

أى أن هناك نوعاً من « الإيحاء الـذاتى » لكل منها . هذا الإيحاء معناه ان لدى كل منها رغبة في أن يموت . .

وفى سنة ١٩٧٣ سقطت ١٥٦ طائرة مقاتلة نفائة صنعت فى أمريكا ويقودها طيارون ألمان . وراح ضحيتها ٢٣ طياراً . وقد أثبتت التحاليل لظروف الوفاة ، أن ١٣ من هؤلاء الطيارين كانت دورتهم الشهرية منخفضة جدًّا .

وفى اليابان يعرفون نظام « الدورة الحيوية » لسائقى التاكسى . ولذلك فقد قرر كوكوساى صاحب أكبر عدد من التاكسيات أن يعطى السائق إجازة إذا كانت دورته الحيوية منخفضة . . وقد لاحظت سلطات الأمن اليابانية أن هذا قد أدى إلى نقص هائل في حوادث السيارات . .

وفى سويسرا اتبعوا هذا النظام فى مدينة زيورخ أيضاً. ولذلك يكتبون على سيارة التاكسى أن السائق قد اقترب من الهبوط أو تجاوزه بقليل. وفى ذلك تحذير للسائق نفسه وللركاب والسيارات الأخرى. والنتيجة أن حوادث السيارات قد هبطت إلى النصف!

وهذه كلها محاولات لتفسير ما يحدث لبعض الناس في ظروف متشابهة .

والسبب هو شيء ما في داخل الإنسان ، جسم الإنسان أو وظائفه أو أعصابه؟

ونعود مرة أخرى نتساءل: كيف أن عددا من الناس لهم اهتهامات متشابهة تقع لهم نفس الأحداث . . كما أصيب بلعنة الفراعنة عدد من العلماء والباحثين أى الذين يهتمون بالحفر والتنقيب . .

في حياتنا اليومية أدلة كثيرة على ذلك ، مشلا : ؛ حدث عندما كان أحد أساتذة الطبيعة يلقى محاضرة في جامعة فيينا عن المواد المشعة أن توفى العالم الفرنسي بيير كورى مكتشف الراديوم المشع . وقد مات كورى هذا تحت عجلة إحدى السيارات . . .

ونفس الأستاذ الجامعي تحدث بلا مبرر واضح عن عالم الطبيعة النمساوى بولتسان . ولم يكد الأستاذ يفرغ من محاضرات حتى جاءه من يقول إن العالم النمساوي قد انتحر!

هل هناك ترابط بين الذين لهم اهتمام واحد ؟

لقد أجرى العلماء تجربة على اثنين من المشتغلين بالرياضيات ، ووضعوا كل واحد منهما في غرفة منفصلة . وأجلسا كلا منهما أمام جهاز رسم المخ . وأعطوا لواحد منهما مسألة حسابية ليقوم بحلها . وكانت المفاجأة : لقد سجل جهاز رسم المخ نفس الخطوط البيانية للاثنين . . أي نفس الخطوط لمن يحل مسألة حسابية ولمن لا يجلها !

\* \* \*

إن هناك حادثة معروفة في كل كتب علم النفس وهي أن أمًّا قامت من

نومها على صوت طرقات على الباب ، ووجدت الباب منفحتاً وخيل إليها أنها ترى الجليد يزحف على الباب وأن هناك نعشاً في الجليد . وأن في هذا النعش ابنها . وفزعت الأم . وراحت توقظ زوجة ابنها تروى لها هذا الحلم أو هذه «الرؤيا» . . وفي الصباح تلقت رسالة من الجبهة من أحد زملاء ابنها يقول لها: أن شظية أصابت ابنها . ولكنه دخل المستشفى . ونزعوا الشظية من صدره . ثم أغارت الطائرات عليهم . فاحتموا في أحد الخنادق . وفجأة تساقطت القنابل . وأهالت عليهم الجليد . وسمع ابنها يصرخ قبل أن يموت يقول : ؟ ياماما . !

وكارثة الطيران في ألمانيا سنة ٧٧ التي راح ضحيتها ١٥٦ من الركاب . . في هذا اليوم أحس قائد الطائرة أنه ثقيل النفس . فاعتذر عن الرحلة . أما السيدة التي تقود الأتوبيس الذي ينقل المسافرين إلى المطار ، فقد توقفت وصرخت . ولم تفهم لذلك سببا . كما أن زوجة وزوجها بعد أن ركبا الطائرة نزلا منها . ا

فهل يمكن أن يقال إن هناك طرازاً خاصاً من الناس لـديه هذا الإحساس بالموت؟

إن العالم كله يعرف السيدة الأمريكية جين ديكسون . فهى التى تنبأت فى سنة ١٩٥٢ بأوصاف رئيس الجمهورية الأمريكية الجديد . .

وهى أيضاً التى تنبأت باغتيال الزعيم الهندى غاندى . ووفاة همرشولد سكرتير الأمم المتحدة . . وانتحار مارلين مونرو . .

وفى يوم ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٦٣ كانت تتناول طعام الإفطار مع صديقاتها . وفجأة تـوقفت عـن الطعام والشراب . وقالت : إن شيئاً مروعاً سوف يقـع

للرئيس كنيدى . . سيقتله واحد أول حرف في اسمه : ألف وآخر حرف : دال . . واغتيل كيندى في ذلك اليوم وقاتله اسمه : أوزوالد !

\* \* \*

وهناك اجتهادات أخرى تقول : إن الأرض والمواد لها طاقة . وهذه الطاقة يمكن مضاعفتها وتوجيهها .

ففى معظم العواصم الأوربية شوارع تقع فيها الحوادث. هذه الشوارع معروفة باسم شوارع الموت. ففى ألمانيا شارع معروف. ومكان محدد من هذا الشارع تقع فيه الحوادث بانتظام. ولذلك فهم يحذرون الناس من السير بسرعة أو الانحراف بشدة . . تماماً كما يحدث عند مدينة دمنهور أو قبلها أو بعدها . . فمعظم حوادث الطريق الزراعى تقع عندها . ولذلك فيمكن أن يقال إن هناك « لعنة دمنهور » .

وقد اهتدى العلماء إلى أن من هذه المناطق القاتلة تنطلق طاقة زائدة تؤدى إلى خلل في الموتورات أو في السائقين .

وهناك الحادثة المشهورة للعالم الإنجليزى بول بريتون الذى حبس نفسه في غرفة الملك خوفو ليلة كاملة . وفي الصباح روى للعالم أنه رأى أشباحاً . وأنه رأى جنازة هائلة ، وكان هو الميت . . وأن الذى رآه والذى سمعه والذى أحس به يشبه تماما ما يشعر به الذين يتعاطون عقاقير الهلوسة . . وكادت أنفاسه تختنق حتى الموت . فها هذا الذى أصابه ! وما تفسيره علميا !

فى سنة ١٩٥٩ اهتدى أحد العلماء واسمه درابل إلى أن « الشكل الهرمى » له أثر كبير على تحنيط الجثث . إن الشكل الهرمي يساعد على ذلك . بل إن

هذا العالم درابل قد جرب وضع السمك فى داخل الأجسام الهرمية الشكل فلاحظ أن وزنها قد نقص بعد ١٣ يوماً . . وعندما وضع البيض لمدة ٤٣ يو نقص وزنه من ٥٢ جراما إلى ١٢ جراما . حتى السمك لم تظهر له أي رائحة . .

أكثر من ذلك أنه استخدم الشكل الهرمي في « تحديد » أمواس الحلاقة . أي جعلها حادة إذا وضعها لمدة أسبوع . .

فهل الفراعنة يعرفون هذه الخصائص كلها ؟

من المؤكد أنهم يعرفون الكثير عن مزايا الشكل الهرمى بالنسبة للأجسد الإنسانية . . بالنسبة للموتى والاحياء أيضا . وهناك نظريات كثيرة تؤكد الفراعنة استخدموا الهرم لتسليط الأشعة على المزارع . وقالوا أنهم استخدم السطح اللامع للهرم ليعكسوا أشعة الشمس على السحب فأسقطوا المطر!

فهل استطاع الفراعنة أن يسلطوا قوى وطاقات أخرى على الأحيد والأموات ؟ . هل هذا هو التفسير الممكن للعنة الفراعنة التى أصابت ك الذين حاموا وداروا حول توت عنخ آمون ، أو الذين لمسوه أو شموا هو قبره؟ . هل استطاع الفراعنة أن يطلقوا « طاقة الموت » أو أشعة الموت على ك الذين دخلوا مقابرهم أو معابدهم أو قبورهم أو قلبوا جثث موتاهم ؟

إن التاريخ القديم يؤكد لنا أن الفراعنة كانوا على علم عظيم بها يجرى في الكون بين السهاء والأرض . . وأثر المادة على الناس . . وأثر أمزجة الناس على الناس . . وأنهم عرفوا دورة الحياة أو طاقة الحياة . . وسحر الحياة . . وأنه عرفوا النظام الذي يحكم الكون بها فيه الكواكب والنجوم والنبات والحيوا والإنسان .

إن عددا كبيرا من عباقرة الإغريق والرومان جاءوا إلى مصر يتعلمون: جاء الشاعر هوميروس وجاء الحالم أورفيوس ، وجاء المؤرخ هيرودوت والأديب بوربيدس والمشرع سولور والرياضى آرشميدس . وقد سبحل الفيلسوف العظيم أفلاطون عظمة الفراعنة فى واحد من كتبه اسمه « تيهاروس » . وجاء على ألسنة أحد كهنة مصر وهو يحدث رجل التشريع والحكم والحكمة سولون وهو يقول ، أنتم أطفال إذا ما قورنتم بها لدى المصريين من علم . . أنتم أضعتم علمكم . ولكن المصريين احتفظوا بالعلم والحكمة فى المعابد والمقابر أضعتم علمكم . ولكن المصريين لديهم علم . . وأنتم مضطرون إلى أن تبحثوا من جديد دائها . . ولكن المصريين لديهم علم متصل وحكمة موفورة . . وهذه الحكمة كالنهر تفيض دائها بالنور والحياة والخير والسلام . .

فليس مستحيلا أن يعرف الفراعنة كل ذلك عن خواص المادة وأشكالها وعن مصادر الطاقة وتوجيهها . . وأن يموتوا ومعهم الكثير من العلم . .

\* \* \*

ولكن ماتزال هناك ألغاز يجب أن نجد لها حلا . .

أن الأثرى المصرى د . على الخولى قد دخل دورة المياه فوجد العالم الكبير ايمرى قد أصيب بالشلل ويصرخ والتمثال في يده . ويسقط ميتاً .

إنها نفس مأساة العالم الفرنسى شامبوليون الذى قرأ حجر رشيد ، وهى أيضا نفس الطريقة التى مات بها الطبيب الألماني الذى اكتشف دودة البلهارسيا في مصر \_ كها سنرى ا

# لاسدانهم عسرفوا

أحد العلماء السويسريين كان يقوم بتجارب على بعض العقاقير . . وبعد ساعات وجدوه يبكى ويضحك ويقف على رأسه . . ثم يتشقلب . . ثم ينشر ذراعيه كأنه يطير في السهاء ، ويكشف عن ساقيه كأنه يخوض في الماء . . وكان ذلك سلوكاً غريباً من عالم وقور . . فها اللي أصابه ؟

كل ما حدث هو أن واحداً على مليون من الجرام من مادة كان يقوم بتركيبها قد علق بأصابعه . . ولمست أصابعه شفتيه . . فكانت هذه الهلوسة . . ومن يومها والعالم يعرف هذا العقار الرهيب الذي اسمه : ل . س . د . . فهل لعنة الفراعنة شيء من ذلك ا

من المؤكد علميًّا وتاريخيًّا أن الفراعنة كانوا يعرفون العقاقير . وكانوا قادرين على خلطها وتركيبها واستخدامها . . والطب الحديث يقول لنا إن بعض مساحيق الهلوسة بمكن أن تحدث أثرها عن طريق الفم والأنف . . وأحدث

اكتشافات الهلوسة عن طريق ذرات هذه العقاقير إذا دخلت العين . .

\* \* \*

نعود إلى ما حدث يوم ١٠ مارس سنة ١٩٧١ عند قرية سقارة . كان يوماً دافئاً . وكان العمال يحفرون الأرض وعلى وجوههم وملابسهم آثار الرمال والارهاق وعذاب السنين ، ومرارة العيش ، أما العالم الإنجليزى والمشرف على الحفائر في هذه المنطقة وأستاذ علم المصريات فقد ظهر أشد إرهاقاً من الجميع . ولكنه حمل في يديه شيئاً صغيراً : تمثال الملك أوزيريس . وهو يقلب التمثال . ثم اتجه إلى مكتبه ومن ورائه مشى مساعده على الخولى . ودخل إيمرى الحمام يغتسل . وفجأة صرخ الرجل وراح يموء كالحرة ثم ينبح كالكلب ثم يعوى كالذئب . . وسارع على الخولى ليرى ما الذي أصاب الرجل . . لقد سقط العالم الكبير! .

وجاءت عربة إسعاف ونقلته إلى المستشفى . والتف حوله الأطباء وكان تشخيصهم : شللا نصفياً . ولم ينطق الرجل بكلمة . وإنها راح يحاول أن يقول شيئاً . وظلت زوجته إلى جواره طول الليل . ويوم ١١ مارس كان قد مات!

ومن العجيب أن الأستاذ ايمرى لم يكن يؤمن بلعنة الفراعنة . وكان إذا حدثه أحد عن ذلك راح يضحك .

أما صلة الأستاذ إيمرى بالآثار فقديمة . إنه كان مهندساً بحريًا . ثم جاء إلى مصر في العشرينيات ثم عاد إليها في الثلاثينيات وراح يقلب في الأرض . وينبش . وعثر على عشرات من المقابر . ولكن فجأة وجد أن حلم حياته هو

أن يعشر على مقبرة أمنحتب ذلك الحكيم الفيلسوف المهندس المعارى الفلكى. . فقد كان هذا الطبيب عبقريًا ، لأنه عرف الأمراض والعقاقير . وقد جعله الناس إلها . ويقال إنه هو أيضاً الذى اخترع التقويم الفلكى ويقال أنه هو الذى اخترع الكتابة . ومن المؤكد أن رجلا على هذا القدر العظيم من العلم ، لايمكن أن يهتدى أحد إلى قبره بهذه السهولة . ولكن الفكرة تسلطت على العالم الانجليزى . . ولابد أن اكتشاف مقبرة هذا الرجل ستكون له نفس أهمية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وربها كانت لعناته أشد وأعنف من لعنات الملك الصغير توت عنخ آمون . من يدرى ؟

واهتدى الأستاذ ايمرى إلى مقابر وسراديب . . ووجد لوحات ونقوشاً . وأيقن أنه في الطريق إلى مقبرة أمنحتب وربط العمال بالحبال حتى لايضلوا تماما كما فعلت الفتاة الأسطورية أريان عندما أدلت بالحبال إلى حبيبها في قصر التيه في جزيرة كريت ، لعله يقدر على الخروج من محنته في ذلك القصر . . ولكن العالم الكبير لم يهتد إلى شيء . . وبعد هذا الفشل الكبير بدأت تظهر عليه حالات من الهذيان الغريب . . حتى انتهى ذلك بالموت ! .

\* \* \*

وهذه الحالة من الهذيان والهلوسة قد أصابت عدداً كبيراً من العلماء قبله وبعده . فمثلا العالم : يوهاتس دميتش الذي ولد سنة ١٨٣٣ وجاء إلى الصعيد والنوبة . ونقل مئات النقوش على الجدران . وحاول فهمه وتفسيرها . وأمضى من عمره سنوات طوالا . هذا الرجل أصيب بحالة من الهذيان المستمر . وقد شخص العلماء حالته الغريبة : بأنها نوع من انفصام الشخصية أو ازدواجها . وحاول أن يؤلف كتاباً . ودفع له الناشرون ثمن

الكتاب مقدماً . وجلس وكتب ٣٥٠ صفحة لم يستطع أحد أن يفهم منها عبارة وإحدة .

ولا يستبعد العلماء أن هذا الباحث قد لمست أصابعه النقوش ساعات طويلة . وانتقلت أصابعه إلى وجهه وإلى شفتيه ، أو إذا لم تلمس أصابعه شفتيه وهذا مستحيل فقد انتقل غبار القبور إلى أنفه أو عينيه . . فأصيب بهذه الهلوسة المستمرة ! .

\* \* \*

وعالم أثرى آخر اسمه هينريش بروجش ( ١٨٢٧ ـ ١٨٩٤) لقى نفس النهاية بعد زياراته لمصر . وبعد دراساته فى المقابر ونومه فيها . لقد وجده الناس يمشى عارياً فى الشارع وقد وضع على رأسه تاجاً من الورق يشبه تاج الملك مينا . . ثم مات مشلولا !

أما مأساة العالم الفرنسى الشاب شامبوليون (١٧٩٠ ــ ١٨٣٢) فهى من أعجب ما عرف الإنسان . فهذا العبقرى الفرنسى قد تنبأ الفلكيون بمستقبله قبل أن يولد . فقد قال أحد الفلكيين لأبيه : سوف يكون لك ابن هو ( نور الحضارة الإنسانية ) . أما الأب فرجل يبيع الكتب . وقد فتح شامبوليون الصغير يديه وعينيه على الكتب الضخمة . وخصوصاً ( الكتاب المقدس ) . فعندما كان شامبوليون طفلاً في الخامسة من عمره كان يحفظ صفحات كاملة من الإنجيل قبل أن يعرف القراءة والكتابة . وأشفق الأب على ابنه ، فأبعده عن الكتب . فسرقها الطفل وأعطاها لأمه وللجيران لكى يقرأوا له . . أما أخوه الأكبر فقد كان مهتماً بالآثار المصرية . وتمنى لو أن نابليون قد أخذه معه إلى مصر . ولكن نابليون لم يفعل . فانصرف الأخ الأكبر إلى التجارة . ولكن حزنه مصر . ولكن نابليون لم يفعل . فانصرف الأخ الأكبر إلى التجارة . ولكن حزنه

عميق . وفي يـوم اشترى نسخة من مجلة تصـدرها الحملة الفرنسية في مصر ، وفي هذه المجلة سطور تقول : إن الحملة الفرنسية قد اكتشفت حجرا عند رشيد . والحجر مكتوب بثلاث لغات : الهيروغليفية والقبطية واليونانية . . وبعث لأخيه بهذه المجلة وكان شامبوليون الصغير في التاسعة من عمره ، وأرسل الأخ الأكبر خطابا لأخيه الصغير يقول لـه : لعلك تنجح حيث فشلت أنا!

وحاول الطفل فك رموز هذا الحجر وظل عاكفاً على هذه المعضلة اللغوية التاريخية واحداً وعشرين عاما! .

وفى سنة ١٨٠٧ راح يدرس اللغة القبطية . . واهتدى إلى أن النص اليونانى المنقوش على الحجر يضم ٤٨٦ كلمة يونانية و ١٤١٩ كلمة هيروغليفية . .

وطلب شامبوليون عشرات من النقوش الموجودة على المسلات الفرعونية فى عصور محددة . لعلم عن طريق معرفة اسم (كليوباترة) أن يهتدى إلى بقية حروف الهجاء .

وفى يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٨٢٢ اهتدى إلى اسمين آخرين هما: رمسيس وتحتمس . ثم راح يضع أمامه تفسير الحروف والكلمات كلها . . . و إذا بمه يقف على المنضدة صارخاً: وجدتها: وجدتها!

ثم يسقط على الأرض فى حالة إغماء لمدة خمسة أيام . وبعد أن أفاق سافر إلى مصر على رأس بعثة أثرية ليتحقق من هذا الاكتشاف العظيم الذى اهتدى إلى مصر على رأس بعثة أثرية ليتحقق من هذا الاكتشاف العظيم الذى اهتدى إليه . وعند عودته من مصر أصيب شامبوليون بالشلل . وبعد ذلك بالهذيان

التام . . وبالإغماء الطويل ليموت وهو لم يكمل بعد ، الثانية والأربعين !

وقصة الأثرى الإيطالى بلتسونى (١٧٧٨ ـــ ١٨٢٣) من هذا النوع أيضاً إنه شاب مغامر . أبوه حلاق . ولم يترك عملا لم يساهم فيه : كان عمثلا ومطرباً ومهندسًا وأثريًّا ومخترعاً ونصاباً ومقامرًا ومكتشفاً . عاش في إنجلترا ثم سحرته الآثار المصرية فجاء إلى مصر . واقترح على محمد على باشا أن يدخل تعديلات هندسية على السواقي ومضخات المياه . ولكن محمد على لم يأخذ بوجهة نظره . . وسافر إلى الصعيد والنوبة . . وراح ينبس المقابر . وهو الذي اهتدى إلى مقبرة الملك سيتى الأول . كما أنه شحن إلى أوربا الكثير من الآثار المصرية التي اهتدى إليها وهربها . وأقام لها معارض مشهورة في أوربا وكسب من وراثها مئات الألوف . .

وفى مذكراته يروى إحدى لياليه تحت الأرض: «كان الدهليز طويلا. وكانت تتساقط فوق رأسى أشكال وألوان وأحجام من الأذرع والسيقان. وكان التراب يملأ أنفى. وكنت أعطس وأسعل وأذرف الدموع. وفي إحدى المرات كدت أختنق. وفجأة وجدت أمامى أشباحاً عجيبة. ولم أكن في حالة من الخوف. وظننت أن للدهليز بابا آخر. وخيل إلى أن الذين أراهم بوضوح أمامى هم بعض العمال المصريين. لولا أن وجوههم لم تكن وإضحة».

وفى آخر رحلاته إلى غرب أفريقيا ركب إحدى السفن . . وكان الموج عالياً وكان المواء عاصفاً والشمس حارقة . . فأصابته الحمي ومعها الهذيان ثم انتهى ذلك بالشلل النصفى وتوفى يوم ٣ ديسمبر سنة ١٨٢٣ عن ٤٤ عاما ! أما الطبيب الألماني بلهارس ، الذي اكتشف البلهارسيا في مصر فقد توفى

# في ظروف غريبة عجيبة عن ٣٧ عاما!

هذا الطبيب الألمانى بلهارس كان شابًا ناجماً . وكان مشغولا فى الدرجة الأولى بالبحث عن تكوين الدم عند الحيوانات الفقرية ، أى ذات العمود الفقرى . وقد ظهر نبوغه فى سن مبكرة واصطحبه معه طبيب ألمانى أكبر وأعظم إلى مصر . وسرعان ما تعب الضيف الكبير وترك للشاب أن يقوم بهذه المهمة . واتجه الطبيب بلهارس إلى دراسة الجثث الفرعونية القديمة وتحليلها . وقد اهتدى بلهارس إلى نوع من الديدان المتكلسة أو المتحجرة فى معدة جثة من الأسرة العشرين . ثم عاد بلهارس يتحقق من دودة البلهارسيا فى طمى مصر . وتأكد لهديه أن هذه الدودة هي مصدر هذا المرض التاريخي عند الفلاح المصرى . .

وعرض بلهارس اكتشاف الطبى هذا على العلماء وكانت له هزة عالمية . . وأصبح بلهارس نفسه أحد معالم مصر الحديثة . وكان هو حريصاً على أن يرافق كبار النزوار إلى المقابر الفرعونية القديمة . . كما أنه لم ينس أن يبعث بمئات الجثث الفرعونية إلى الجامعة التي تخرج فيها يوم احتفالها بالمائة الرابعة لإنشائها!

أما نهاية الشاب النابغة فهى الهذيان لمدة خمسة عشر يوماً انتهت بالوفاة . ولم يعرف الأطباء الذين حوله ماهو هذا المرض الذي أصابه !

\* \* \*

والعالم الأثرى لسبيوس (١٨١٠ ـ ١٨٨٤) قد نبش مئات القبور . وعاش فيها سنوات طويلة . وفي إحدى المرات وهو يخرج من واحد منها تعثر ليصاب

# بالشلل ويموت بعده بساعات ا

والأثرى جورج ميلر (١٨٧٧ ـ ١٩٢١) وهو الخبير العالمي في التحنيط والدفن والطقوس الدينية قد توفي بنفس الصورة: هذيان وصراخ وخلع ملابسه كاملة وسير في الطريق العام ثم شلل وإغهاء حتى الموت في الرابعة والأربعين!

#### \* \* \*

وأخيراً المؤرخ الأمريكي جيمس هنري برستيد فقد كان أستاذاً في جامعة شيكاغو . وقد اشترك في كثير من البعثات الأثرية إلى مصر . وبرغم مرضه كان واحداً من الذين شهدوا فتح مقبرة توت عنخ آمون . ولكن لماذا كان مريضاً في ذلك اليوم المشهود!

لقد دخل مئات المقابر والدهاليز وتقلبت أمامه الجثث والتوابيت . . وملأ يديه بالجهاجم . . وملأ أنفه بالتراب ، برغم تلك الكهامة التي كان يضعها عادة على أنفه وشفتيه . . وبرغم احتياطه الشديد من الخفافيش الكثيرة التي كانت تسكن بعض الدهاليز . وكان من آماله العظيمة أن يعيد صياغة كتابه المشهور باسم (تاريخ مصر) . ولكنه لم يستطع . . وإنها حدث عندما اتجهت به السفينة إلى ميناء نيويورك أن شعر بارتفاع في درجة الحرارة . . اتجهت به السفينة إلى ميناء نيويورك أن العالم الكبير لا يعي مايقول . . ثم أصيب ودوخة . . ثم أحس الذين حوله أن العالم الكبير لا يعي مايقول . . ثم أصيب بآلام شديدة في أطراف أصابعه . . وفي شفتيه وفي عينيه . . ثم بإغهاء شديد . . وبعد ذلك بشلل . ولم يفلح الأطباء في أن ينقذوه ومات يـوم ٢ شديسمبر ١٩٣٥ وقبله ماتت زوجته . عمومة مشلولة . . ولما ماتت الزوجة . . ديسمبر ١٩٣٥ وقبله ماتت زوجته . عمومة مشلولة . . ولما ماتت الزوجة . .

الليل من حلم واحد لايتغير: أن جماعة من الفراعنة خطفوها. وحشروها في نعش شم ألقوا بها من فوق الهرم وتتحول إلى ذرات من التراب . . ويوم توفى زوجها العالم الكبير برستيد جاء خضاش وغطى وجهها وخنق أنفاسها . . وعندما صرخت صحت من نومها لتجد أن زوجها قد نام إلى الأبد !

وشىء آخر أعجب من ذلك فعندما انتهى طبيبان عالميان من تشريح جشة توت عنخ آمون يوم ١١ نوفمبر توفى الرجلان . . كيف؟ . . هذا ما سوف نرى !

# تهنساح الجسسن في سابوت المسلك

أمّا معنى التميمة المصنوعة من الحديد والتي رافقت جثيان الملك توت . . فتفسيرها في الفصل ١٦٦ من كتاب الموتى الذي يقول : « انهض من نومك . فسوف تنتصر على كل شيء . فالطريق مفتوح أمامك . . لقد قضينا على كل أعدائك » وتفسير وإنذار أعنف يقول «كل يد تمسكك تنقطع . كل أنف يشمك يسقط . كل عين تراك تنطفئ . . انهض هادئاً صاحب الجلالة!» .

أما جثمان الملك توت عنخ آمون فقد نقلوه إلى المشرحة في القاهرة. وكان ذلك يوم ١١ نوفمبر سنة ١٩٥٢. هناك حركة غير عادية . العلماء يجرون والأساتذة والحراس . واقتربت الساعة من التاسعة وتجاوزتها إلى الشلاثين دقيقة ، ثم توقفت العقارب أو النزمن كله عند الساعة التاسعة و ٤٥ دقيقة ووقف الأثريون والأطباء أمام مومياء الملك التي لم يمسسها أحد منذ ٣٣ قرنا .

شديد . فهناك أربطة طولية وأربطة عرضية ولها أشكال هندسية . وقد وقف الجراح يمسك مشرطه ويخشى إن سقط على القباش أن يتهاوى كله بين أصابعه . . ولذلك كان شديد العناية \_ أو شديد الخوف أيضا . ولابد أن يخاف فهذه أول مومياء كاملة لملك يقربها إنسان . . وهى أول مومياء سليمة عاماً ، ويجب أن تظل كذلك .

## \* \* \*

أما الحاضرون ويتقدمهم الجراح الإنجليزي د . دوجلاس دري فهم :

١ ـ صالح عنان باشا وكيل وزارة الأشغال .

٢ \_ سيد فؤاد بك الخولي محافظ قنا .

٣ ـ مسيو بييرلاكو مدير عام مصلحة الآثار . .

٤ ـ د . صالح بك حمدى مدير عام الخدمات الطبية بالإسكندرية .

٥ ـ مستر لوكاس الإخصائي الكيميائي بمصلحة الآثار.

٦ ـ مستر هارى برتون مندوب متحف مترو بوليتان للفنون بنيو يورك .

٧ ـ توفيق أفندى بولس كبير مفتشى آثار الوجه القبل.

٨\_ محمد شعبان أفندي مساعد أمين متحف القاهرة .

وقد اهتز العالم كله لهذا الحدث العلمي والطبي الجليل . وربها كان الجراح الإنجليزي دري خاتفا .

فقد كتب في مذكراته يقول: بعض الناس يرى أن فك أربطة المومياء وتشريحها نوع من الإهانة للميت والاستخفاف بقدره العظيم. ولكن الدافع

الحقيقى هو أننا نريد أن نعرف ، وقد كان الفراعنة من أكثر الناس حبيًا للمعرفة ، ومساهمة للعلوم في كل العصور» .

وأمام الجميع بدت المومياء بمجوهراتها وذهبها . كما أن وضع المومياء في التابوت كان عنيفاً إلى حد ما ، فالأيدى التي أودعت الجثة لم تكن متزنة أو كانت مرتبكة إلى حد كبير . لأن الجثة قد وضعت بشيء قليل من الميل . . كما أن الشمع الذي صبوه على الجثمان لم يكن بهدوء . . فما تزال له بقايا متفاوتة القرب والبعد من أرضية التابوت . كما أن الجثة قد ثبتت إلى حد ما في أرضية التابوت . . ووضعوا تحت رأس الملك وسادة . هذه الوسادة لم تكن قد لقيت العناية الواضحة في كل شيء . . ربها كان هناك (سبب ما ) أصابهم بالارتباك عند وضع الملك الشاب في مثواه الأخير \_ ولكن احدا لم يستطع أن يذهب في التفسير والتعليل إلى أبعد من هذه الملاحظات . .

وكان على الجراح الكبير درى أن يفتح جزءاً من الجثة ليصل إلى أعماقها . . وكانت العناية الشديدة ضرورية . فأزال بعض الأقمشة ثم الأربطة ثم اللفافات ثم المواد التى استخدمت فى التحنيط . ووجد ١٤٣ قطعة من المجوهرات التى ازدانت بها أغطية الملك . . واحدة منها سقطت وحدها . . وفجأة سقطت واحدة أخرى . والتصقت الاثنتان معا ! ولكن أحداً لم يلاحظ ذلك فى الحال . فقد كان الموقف مهيباً رهيباً .

والذى حير العلماء حتى علماء الأشعة ـ هذه التميمة المصنوعة من الحديد . غريبة الشكل . . وغريبة أن تكون من الحديد وكل شيء حول الملك من ذهب . . وحول عنق الملك ٢١ تميمة أخرى . . بعضها للاتزان وبعضها للزينة والباقى لوقايته . .

لا أحد يعرف بالضبط هل لهذه التميمة أى أثر إشعاعى! ربها كانت كلمة الأشعة أو الإشعاع لا معنى لها عند رجال الدين في ذلك الموقت . . أو عند عامة الشعب . فالناس عادة يعرفون الفوائد العلمية لأشياء كثيرة ، ولكنهم لا يعرفون الأسس العلمية لها . . ففي ألمانيا الحديثة كان الناس يأتون بالرمال من ( وادى خواكيم ) ويضعونها في أكياس صغيرة . وهده يضعونها على مواطن الألم في الجسم الإنساني . وكان الألم يذهب . وآمن الناس بذلك عشرات السنين . حتى جاء العلم الحديث يؤكد أن في هذه الرمال نوعاً من الإشعاع . وأن هذا الإشعاع هو الذي يذهب بالألم . . ومن المؤكد أن الإغريق والفراعنة قد عرفوا الفوائد العملية لأشياء كثيرة . ولكن عامة الشعب لايعرفون أساسها العلمي . . ولذلك كانت هذه التجارب العلمية نوعا من المعجزات . . أو من الغيبيات ـ أي من الأفعال المجهولة الأسباب . .

# \* \* \*

أما الملك فهو متوسط القامة نحيف جدًّا . طوله ١٦٧ سنتيمتراً . وتحليل عظامه يؤكد أنه توفى في سن صغيرة بين الثامنة عشرة والعشرين . هذه حقيقة يؤكدها علم العظام . وما اهتدى إليه الجراح الإنجليزى اليوت سميث الذى أمضى سنوات طويلة من عمره يقلب في الجهاجم . لقد حطم أكثر من عشرين ألف جمجمة ، باحثًا عن عمر أصحابها وأهم من ذلك باحثًا عن الأمراض التى أصيبوا بها وعن أسباب الوفاة أيضاً . وكان هذا الطبيب ينسى أنه يعالج بقايا أناس ماتوا . ولذلك كان يعاملهم بعنف ويحاورهم كأنهم أحياء . وفي إحدى المرات دخل المتحف المصرى وحمل تابوتاً على رأسه ووضعه أحياء . وفي إحدى المرات دخل المتحف المصرى وحمل تابوتاً على رأسه ووضعه في أحد التاكسيات واتجه إلى عيادته . وكان صاحب التابوت هو الملك تحتمس في أحد التاكسيات واتجه إلى عيادته . وكان صاحب التابوت هو الملك تحتمس

الثالث ( ١٥٠٢ ـ ١٤٤٨ قبل الميلاد) واكتشف الطبيب أن هذا الملك كان مصابا بالتهاب في اللثة والشفتين. ومن أهم ما اكتشفه هذا الطبيب أن أحداً من الفراعنة في كل العصور لم يصب بمرض الزهرى.

## \* \* \*

أما عالم البكتريا الفرنسى روفر الذى كان أستاذا بطب القاهرة ورئيسا للصليب الأحمر المصرى فقد اكتشف البكتريا في مومياء فرعونية . ووجدها في المرئتين والكبد كما أنه وجد دودة البلهارسيا في كليتى ميت من الأسرة العشرين . وهو الذى اكتشف أن الملك رمسيس الثاني ( ١٣٠١ ـ ١٢٣٤ قبل الميلاد) والذى بنى معبد أبو سمبل قد توفى بتصلب الشرايين . .

لقد أصبح من المؤكد علميًّا أن الملك الشاب دفن بسرعة . ولكن أحداً حتى ذلك الوقت لم يعرف لماذا ؟

أما الواقفون حول جثمان الملك توت عنخ آمون فقد ظهر الذهول عليهم عندما رأوا الجراح البريطاني يتراجع لأنه نفذ بمشرطه إلى بطن الملك . .

ولكن ما الذى فعله الطب القديم والسحر الفرعوني بالملك الشاب وتحنيطه وقبره . . وكيف استطاعوا حمايته ألوف السنين والقضاء على من تهجموا على موته الهادئ الأبدى ؟ \_ هذا ما سوف نرى ؟

وقد تصبب عرقاً بارداً . . لقد وجد أن هناك إكليلاً ذهبيًّا على وجه الملك الشاب الذى ظهرت ملامح وجهه نضرة محددة القسمات . إن هذا الملك هو الوحيد الذى وضع له الإكليل . ولكن لماذا ؟ ماقوة هذا الإكليل ؟ ماسحره ؟ هل هناك أى أثر إشعاعى سريع لهذا الشيء الغريب الذى حرص الذين دفنوا

الملك على أن يضعوه برغم أنهم تعجلوا دفنه ؟

بعد أربعين عاماً من ذلك اليوم اهتدى الأطباء إلى شيء جديد . . فقد جاء طبيب الأشعة د . رونالد هاريسون . وحمل معه جهازاً صغيراً إلى وادى الملوك والتقط خمسين صورة لمومياء الملك ورأسه . وقد لاحظ الطبيب أن هناك جرحاً على الجانب الأيسر من الوجه . وهذا الجرح قد التأم . وكان معنى ذلك أن الملك قد ضرب أو سقط . وبمتابعة الصور مرة أخرى تأكد لدى الطبيب أن الملك توت عنخ آمون قد مات بجلطة في المنح على أثر هذه الضربة العنيفة . . وهذا يفسر وضعه غير المتوازن في التابوت وظهور بعض الخلل في أربطة الملك وزينته . . واختلال مسار الشمع على الجثهان . . وليس صحيحا ما ظنه بعض الأطباء من أن الوفاة كانت بسبب أورام خبيثة أو التهاب رئوى أو سل في العظام . .

جاء د . كونولى وقام بتحليل دم الملك الشاب . ووجد أن فصيلة دمه من ذلك النوع النادر : ألف ٢ مجموعة م . ن .

ولابد أن يكون هذا الملك قد جاء من أسرة أرستقراطية جدًا . وبتحليل دم الملك اخناتون وجد أنه هو أيضاً من نفس الفصيلة . .

\* \* \*

وكان هوارد كارتر الذى اكتشف المقبرة قد سجل فى كتابه الكبير أن هناك شبها عجيباً بين إخناتون وبين توت عنخ آمون . أما تفسير ذلك الآن فواضح: وهو أن توت عنخ آمون الذى كان زوجاً لابنة إخناتون ، هو فى نفس الوقت ابنه غير الشرعى . . فزوجة اخناتون لم تنجب له إلا البنات . وقد اضطر

إخناتون إلى أن يتزوج سرًّا أخته غير الشقيقة وأنجب منها توت عنخ آمون . الذى راح ضحية ثورة دينية غير معروفة الملامح . هل كان هو سببها ؟ هل كان هو إحدى أدواتها ؟ لقد كانت محنة واجهتها أرملته التى كانت فى الخامسة عشرة من عمرها .

أما كيميائى مصلحة الآثار لوكاس فقد قام بفحص المومياء . . ثم فحص المقبرة كلها فوجد بها بعض الفطريات ولكن هذه الفطريات لم تستجب لأية معالجة كيميائية . وأعلن أن المقبرة خالية تماما من الجراثيم . وإن كانت الفطريات نفسها قد أسقطت جدران المقبرة . وعثر على حشرات كثيرة ميتة مسمومة .

أما العالم الإيطالى الفيرى الذى كان يعمل بالجمعية الزراعية الملكية المصرية فقد عثر على أنواع عجيبة من الخنافس عاشت على عفن عضوى في المقبرة . وكذلك عثر على عناكب ميتة ، وأن نسيجها مايزال عالقاً في الأركان كما كان من ٣٣ قرنا . . وعثر أيضاً على زهور برية . .

\* \* \*

وعثروا أيضاً على باقة من الزهور في قاع التابوت . . لابد أن أرملة الملك الشاب قد ألقت بها أو بعثت بها في اللحظات الأخيرة رمزاً للوفاء والحزن عليه . وهذه الزهور قد قطفها من شاطئ النيل القريب . . وكانت هناك زهور وأغصان الزيتون . ومن النباتات الغريبة عن هذه المنطقة وعن مصر كلها نبات (تفاح الجن) وهو من فصيلة الباذنجان . وهذا النبات ينمو في فلسطين فقط . وإن كانوا قد عثروا على شجرات منه في جزيرة فيلة بأسوان . . ففي مقابر كثيرة يجدون المشيعين يحملون إلى الميت سلالا من تفاح الجن . .

ويقال إن هذا النبات مجدد للشباب والحيوية الجنسية . ويقال إن أهل أسوان كانوا يستخدمونه مخدراً ، خصوصا إذا أسرف الإنسان في تعاطيه . .

张 张 朱

والذى نتوقعه هو أن يصاب الذين شرحوا جشة الملك بها أصيب به آخرون . وأن هذه التعويذة أو التميمة السحرية سوف يكون لها أثرها الذى نص عليه كتاب الموتى . فالكتاب طلب من الملك أن يصحو ليموت أعداؤه، وأن يهذأ بالا لتعرف الهلوسة عقول الذين تجرأوا على هدوئه المقدس الأبدى وهذا ما حدث .

فالكيميائى ألفرد لوكاس قد أصيب بأزمة قلبية وبعدها مات . وهو يتمرغ على الأرض ويهذى بكلمات غير مفهومة ويقال إنها كلمات فرعونية . ولكن أحداً لم يتبينها بوضوح . .

وبعده أصيب الجراح الإنجليزى د . درى بجلطة فى المنح ومات . ويقال إن هذا الجراح قد أمسك ورقة وقلماً وكتب هذه العبارة : الفصل ١٦٦ من (كتاب الموتى) ـ أى اللعنة عليه .

\* \* \*

# لاعسرفناكيف مات ولا أرمسلت الطفسلة

لايمكن حصر الكلهات التى قيلت عن الملك الشاب توت . . غير أن أصدق الكلهات وأقساها معاً هى التى قالها الرجل الذى اكتشفه : إن أهم ما فى تاريخ هذا الشاب هو أنه ولد ومات لأجده سلياً بعد ذلك !

ولكن هذه العبارة الموجزة عن حياة الملك توت عنخ آمون برغم أنها واضحة فإن حياة الملك نفسه لم تكن كذلك . فقد ولد هذا الملك في ظروف غامضة . وعاش في مجتمع تعليمي بالشورة الدينية ولم يكن المجتمع يشير إلى إله واحد ومنهج ديني واحد حتى توفي الملك النبي صاحب شريعة التوحيد : إخناتون . وبعد وفاة الملك النبي جاء زوج ابنته وابنه هو أيضا : توت عنخ آمون . .

أما كيف ظهر هذا الملك توت ، فذلك لغز من ألغاز الحياة الاجتهاعية ومن ألغاز القصور والكهنوت في مصر ، فالملك إخناتون قد رزق بثلاث بنات . . وكان حريصا على أن يكون له ولد يرث العرش . . ولذلك قد تزوج أخته سرًّا وأنجب منها هذا الولد غير الشرعى توت عنخ آمون . .

وكان من المألوف تعدد الزوجات الشرعيات وغير الشرعيات. وكان الملوك يفعلون ذلك ، وعامة الشعب ما داموا قادرين على الإنفاق على الزوجة والعشيقة أو ربها كان الملك حريصاً على نقاء الدم ، ولذلك كانوا يتزوجون بعضهم من بعض ، أو كان الواحد يتزوج أخته أو ابنته . . حتى الآلهة كانوا يفعلون ذلك . فالإله أوزوريس تزوج أخته الإلهة إيزيس . . وسيت تزوج نفتيس . . وأصبح من المألوف أن تجد في النصوص الهير وغليفية أن كلمة «أخت » تعنى « العشيقة » أو « المعشوقة » . . وفي كثير من الأحيان كان من الصعب على أكثر الناس دراية باللغة الفرعونية القديمة أن يفرق بين المعانى المتنوعة لكلمة « أخت » . .

ولكن كها حدث في عصر الحريم التركى في البيت العالى أن كانت زوجة واحدة هي التي يطلقون عليها «ست البيت» أو «ست الدار». أو «ست الكل» ـ أى الزوجة الأولى. اما النساء الأخريات فهن «الحريم» أو دون ذلك. . وكان من المألوف ـ ولا ينزال ـ أن تكون العشيقة أجمل وأقدر على الغناء والرقص. وكثيراً ما كانت العشيقة تأتي بأولادها وتعيش من الأسرة . ويكون لأولادها نفس حقوق الأبناء الآخرين في الأسرة . وكانت المرأة في مكان رفيع في كل العصور الفرعونية . . ولذلك وجدنا صورة الزوجة مساوية في المساحة والحجم لصورة النوج . فقط كان الأطفال والخدم أقبل من ذلك حجماً .

ومن أعجب البرديات التي بين أيدينا الآن واحدة في مدينة ليون بهولندا . هذه البردية خطاب بعث به زوج إلى زوجته المتوفاة . ولم يتمكن من أن يضع هذا الخطاب في تابوت زوجته ، فقد ماتت وهو يحارب . وإنها أودع خطابها

هذا تابوت سيدة أخرى ماتت . . لعل السيدتين تلتقيان في عالم الموتى وتنقل إلى الزوجة التي ماتت رسالة زوجها الحزين العاتب عليها . .

هذا الزوج توفيت زوجته فمرض بعد ذلك . وظل هذا الزوج حزينا عليها ثلاث سنوات . وهو يتهم الزوجة بأنها هي التي تسببت في مرضه ويقول لها : ما الذي فعلته لك حتى يصيبني المرض بسببك . أنا الذي أحببتك ؟ أنا الذي أتيت بجنود الملك وخيوله ليتدربوا أمامك . . أنا الذي جعلتهم يلقون الهدايا تحت قدميك . . أنا لا أستاهل منك هذه المعاملة القاسية . أنا الذي لم أخنك لا حية ولا ميتة . . فلم أتردد على بيت من تلك البيوت . . وقد مضت ثلاث سنوات على ذلك . ولست آسفاً على إخلاصي لك . . ولكني آسف ثلاث سنوات على ذلك . ولست آسفاً على إخلاصي لك . . ولكني آسف على أنك لا تعرفين ما الفرق بين الخير والشر . . بين الرجل الفاضل وغيره من الرجال الذين يخدعون زوجاتهم . . لا بد أن يحكم الناس بيننا . . وفي ختام رسالتي أحب أن أقول لك ، ولكي تستريحي حيث أنت ، أنني لم أزر أخواتك الثلاث حتى الآن ولن أفعل !

# \* \* \*

نعود إلى الملك النبى أخناتون (أمنحتب الرابع) فقد كانت له ثلاث بنات: مريتاتون وقد تزوجت شاباً شارك أباها في الحكم بعض الوقت، ثم توفى صغيرا . وابنته الثانية ميكتاتون وقد ماتت وهي صغيرة . وابنته الشالثة إسمها عنخسنباتن وهي التي تزوجت الملك توت وكانت في التاسعة من عمرها . ثم أجهضت مرتين . ومات زوجها الملك توت دون أن ينجب إناثاً أو ذكوراً .

وعندما مات الملك توت وجدت الأرملة الصغرى نفسها وحدها . . لقد

كانت في الخامسة عشرة من عمرها . وهي تعرف جيدا ماذا يدور في القصور . وما الذي تقوله الزوجات والعشيقات والأرامل . وما الذي يدبره الكهنة وقادة الجيش . صحيح أن زوجها لم يكد يجلس على العرش حتى سقط من العرش أو أسقط من العرش . . أو مات دونه \_ ولكن من المؤكد أنه قتل \_ هذه حقيقة علمية .

أما الذين كانوا أمام أرملة الملك توت يتربصون بها . فالكاهن الأعظم : آى . . والقائد الأعظم : حور محب . .

أما الكاهن فقد كان يعرف بالضبط ما الذى يريد وقد أعد نفسه لكل الاحتيالات . أما زوجته فقد كانت مربية الملكة نفرتيتى . وهي أستاذة فى المناورات والمؤامرت . وقد اتهمت بأنها وضعت السم للكلاب الصغيرة . ثم وضعته للأبقار . ويقال إنها كانت تجرى تجارب من أجل شيء كبير . ويقال إن السموم وصناعتها هي إحدى الحيل التي لجأ إليها زوجها في مناسبات عديدة . .

وكان أمام الأرملة الصغيرة وقت قصير جدا لكى تقعد على العرش. أمامها سبعون يوماً. . همى الأيام التى يجب أن تمضى بين الوفاة والجنازة . وبعدها يذهب الملك الجديد في احتفال مهيب إلى تابوت الملك الراحل ويفتح فمه لتخرج منه الروح ، فإذا خرجت أصبح هو الملك . .

ولم تجد الأرملة الطفلة أمامها إلا حلا واحدا . فقد بعثت برسالة إلى ملك الحيثيين في آسيا الصغرى (تركيا الآن) . تقول فيها : أعلم أن لك عدداً من الأبناء الناضجين . وأنا اليوم أرملة مات زوجى ولم ينجب وليا للعهد . ولذلك أطمع في أن تبعث لى بواحد من أولادك أجعله زوجاً وملكاً على مصر . .

وكانت الرحلة تستغرق أسبوعين ذهابا ومثلها في الإياب . ووقف رسول الملكة أمام ملك الحيثيين . وقد أعلن الملك أنه لايصدق الملكة . وأنه لايستبعد أن تكون هذه حيلة لتتخذ من ابنه رهينة ، تمهيداً لمطالب أخرى . وعاد الرسول مخذولاً . وأرسل الملك رجلا ينهى إلى الأرملة الملكة مخاوفه . ولكن الملكة أكدت له أنها لا تكذب . وأنها لا يمكن أن تقبل هذا الموان فتطلب إليه رجلا، مع أن بلادها مليئة بالرجال . ولكن المشكلة أن الملكة لا يرد زوجاً من عامة الشعب .

وأرسل لها الملك واحدا من أبنائه واسمه الأمير زنازا ليلقاها في مدينة طيبة عاصمة الإله آمون . ورأى القائد الأعظم حور محب أن يخف للحفاوة بالأمير. فلقيه جنود القائد الأعظم واغتالوه . ولم يعرف أبو الأمير الحقيقة . ولكنه آمن بأن المصريين غدارون وأن الملكة كاذبة غادرة .!

وكانت الفرصة التى انتظرها الكاهن آى فذهب إلى تابوت الملك توت وفتح فمه لتخرج روحه واعلن نفسه ملكاً إلى جانب الأرملة الصغيرة ، ولمدة أربع سنوات . توفى بعدها فى ظروف غامضة . . أما هذه الأرملة فقد ضاع صوتها وصداها وضوؤها وظلالها فى غبار الزمن والثورة على الدين ورجال الدين التى جاءت بعد ذلك . . وربها كان القائد حور محب هو الذى اغتال الأرملة الصغيرة . لا أحد يعرف على التحديد . .

\* \* \*

وأعلن حور محب نفسه ملكا . ولكى يخفى هذه الجريمة تزوج أخت الملكة نفرتيتى . وأمسك الأزميل والسكين وراح يمحو اسم الملك توت ويفقأ عينى نقوشه وتماثيله أينها وجدها . ولم يكتف بـذلك بل قطع رءوس التماثيل ـ حتى ٣٥

إذا قام صاحبها يوم القيامة كان مقطوع الرقبة!

كما أنه استخدم أحجار مدينة تل العمارنة وبنى منها أهرامات ثـلاثة في مواجهة مقبرة الإلـه آمون بمدينة طيبة .

وحطم الكثير من المقابر . وحطم قبر الكاهن الملك آي . .

ولكن شيئاً غريباً حدث أو لم يحدث: فهو لم يقترب من مقبرة الملك توت عنخ آمون . . ولا رجاله اتجهوا إليها . ولا حاولوا ذلك !!

يقول عالم الآثار كريستيان دروش نوبلكور: أن هذا الرجل قد كان يمشى في الهدم والبناء وفقاً لخطة علمية مدروسة . . هدم كل شيء تافه . وترك مقبرة توت عنخ آمون ، لأنها أروع من كل الذي هدمه في ذلك الوقت ا

فهل هذه هي الحقيقة ؟ هل هو أبقاها لأنها أجمل وأروع ؟ هل من المعقول أن رجلاً يتحرك بهذا الحقد والتشفى يهدم الأشياء التافهة ويترك هذا المتحف الجميل أو هذه التحفة الفنية ؟ هل من المعقول أن يترك لخصمه وغريمه الملك توت هذه الآثار التي تجعل حياته الآخرة أروع وأبهى؟ ليس معقولا طبعاً . ولكن المعقول أن شيئاً ما منعه من ذلك . فها هو هذا الشيء ؟ . .

هذه هى القضية . لقد كان العلم فى ذلك الوقت من ممتلكات الكهنة . هم الـذين يعلمون . وهم الـذين يحتكرون العلم . وهم القادرون على تطبيقه . . فلا يرى منهم الناس إلا هذه « المعجزات » \_ أى وقوع أشياء غريبة عجيبة لأسباب ليست واضحة عندهم !

وليس غريباً أن نجد الملوك يهبون الكهنة الكثير من ثرواتهم . لماذا ؟ لأن

هؤلاء الكهنة قد قدموا خدمات جليلة للملوك . ما هي ؟ هذا ما لايعرفه الناس عادة . ولايقوله الملوك أو الكهنة . فالملك رمسيس الثالث ( ١١٩٧ ـ الناس عادة . ولايقوله الملوك أو الكهنة في عصره ١١٩٨ أسيراً . وهو حر في أن يبيعهم أو يقتلهم فلا حسيب عليه ولا رقيب . وأعطاه أيضاً ٣٢ طناً ذهباً .

وفى القرن الحادى عشر قبل الميلاد تلقى كهنة الإلّه آمون ٢٤٠٠ مزرعة وكم سفينة و٤٦ ميناء صغيرا ونصف مليون من الأغنام . .

والتقى الطب والسحر عند الفراعنة ، فكان الطبيب هو الشافى والمعافى وهو فرحة الدنيا كلها للأحياء وللأموات .

وقد ترك لنا الفراعنة عدداً كبيراً من البرديات التي تدل على ذلك .

\* هناك البرديات المعروفة باسم برديات ( ادوين سميث ) في ٢٢ صفحة . .

\* وبرديات هيرست في ١٧ صفحة . . وترجع إلى سنة ١٥٥٠ قبل الميلاد . .

\* وبرديتان لكاهون عن الطب البيطري وترجعان إلى ١٩٠٠ قبل الميلاد .

\* وهناك ١٨ صفحة تعود إلى عصر الملك توت ومعها تراكيب لبعض العقاقير للأم والطفل. وفيها نرى هذه « التوأمة » بين الطب والسحر.

وفى هذه البرديات نجد تشخيص المرض وعلاجه ، ونجد كيفية الكشف على جسم المريض . وكيف أن التهاب المعدة له علاقة بالكبد . . وكيف أن أوجاع المفاصل له علاقة بتسوس الأسنان . .

وكيف أن ضعف النظر له علاقة بأمراض أخرى كالسكر أو تآكل الأسنان . . وكيف يمكن تناول الأدوية بعد وقبل وأثناء الأكل وقبل النوم . . أو على الريق . .

ولكن هناك كلهات أو تعبيرات أو طلاسم غير مفهومة . . ولابد أن تكون هذه بعض التعاويذ التي يستخدمها السحرة ، وإن كنا لانعرف أين يتلقى هؤلاء الأطباء علومهم . فالطب أيضاً واحد من العلوم السرية أو السحرية . . كها أن الفراعنة لم يعرفوا المستشفى . ومعنى ذلك أن العلوم كلها يتلقاها بعض الناس سرًّا . . لأنهم يبخلون بها على الناس . فنجد من التعبيرات أو الوصفات العجيبة : الفئران المسلوقة . . أو جلد الأحذية المحروق أو وضع لبن الجامل في العين الملتهبة . . أو وضع دم البرص على الجراح . .

وتحدثنا البرديات عن أرواح المدن أى أن لبعض المدن أرواحاً قوية . وأن هذه الأرواح لها سلطان أو سيطرة على الناس عموماً . ومن الغريب أن هذه الأرواح يقوم الكهنة بتسليطها على الناس . ولكنهم لايسلطونها على الأحياء . وإنها على الأموات فقط . فهناك روح مدينة بويسطة \_ روح هذه المدينة يطلقها الكهنة لحماية المعابد والمقابر . .

ولابد أن كهنة آمون قد استخدموا كل قدراتهم السحرية لحماية مقبرة الملك توت . . لحماية هذه المقبرة من الذين يسرقون القبور والكنوز الملكية . ونحن لانعرف على التحديد ما الذي أصاب الذين نبشوا مقابر الملوك ولا كيف أصابتهم الأرواح . . ولكن الملك توت الذي جمع حوله عدداً من أشهر العلماء والأطباء هو في نفس الوقت قد اختار ضحاياه . . فكانت لعنته عالمية . . لأنها أصابت رجالا عالميين في كل العواصم الأوربية والأمريكية والأفريقية . .

ثم إننا لانعرف كيف مات مئات العمال اللذين حفروا الطريق إلى مقبرته . . لابد أنهم تساقطوا مثل الحشرات في مقبرته . . لايدرى بهم أحد . . لقد ماتوا تراباً على التراب . . ماتوا يحملون سر اللعنة معهم إلى الأرض . . وما كان لنا أن نعرف قوة السحر الأسود لولا هؤلاء المشاهير من الأغنياء والمؤرخين والأثريين والأطباء .

ولكن لغز الملك أو سر اللعنة لم ينته بعد ـ كما سنرى ا

# اب كل اسسان مسوت الاقلب لا

عالم أمريكى توفى يوم ١٩ سنة ١٩٦٧ عن ٧٧ عاماً اسمه جميس بدفورد . وبسرعة قام علماء آخرون بتنفيذ وصيته فأفرضوا أحشاءه تماماً . ثم مسلأوها بالسوائل الكيماوية ووضعوه في الجليد في درجة ٢٠٠ تحت ياصفر. وتكلفت هذه العملية الغريبة ثلاثين ألف دولار . وكان بذلك أول إنسان يدفن أو يحفظ في الجليد. ولكن لماذا ؟ لأن هذا العالم الكبير عنده أمل في أن يقوم العلم الحديث بإحياء بعض الخلايا في جسمه !

وقبل ذلك بسنوات أعلن عالم آخر اسمه روبرت اتنجر أن الإنسان إذا مات ووضع في الجليد بشرط أن تنخفض درجة الحرارة ١٥٠ مئوية مرة واحدة، فإن هذا يساعد بعض الميكروبات على أن تعيد لها الحياة في أي وقت بعد ذلك. وحاول هذا العالم ونجح . .

\* \* \*

وأجريت تجارب كثيرة على خلايا النباتات وبعض الحيوانات . وكان لهذه

التجارب نجاح فتح أبواب الأمل أمام العلماء أن يعرفوا أكثر عن سر الخلية الحية والميتة . والتي يمكن إحياؤها بعد ذلك .

وهناك قبائل بدائية قد جربت أشكالاً وألواناً من الدفن في الجليد . فأهل الإسكيمو لهم قبور تحت الجليد . ولديهم خرافات تقول بأن بعض الأموات دبت فيهم الحياة . . وبعض الأموات تحركت راوسهم أو قلوبهم . .

ولكن أحداً من الذين ماتوا لم يعد إلى الحياة فى كل العصور . غير أن العلماء عندهم أمل .

\* \* \*

ولكن ما الذى جعل الفراعنة يدفنون موتاهم فى الغرب حيث تنتقل الشمس غاربة من هذا العالم إلى العالم الآخر . . عالم الموتى والأشباح والأرواح والحساب . . ما الذى جعل الفراعنة يختارون الأماكن الجافة أو المنعدمة والحساب . . هناك اعتقاد بأن الحياة مستمرة . وأنه لايوجد موت . وإنها الموت هو «حالة » ينتقل فيها الإنسان من حياة إلى حياة أخرى . والموت ليس موتا تاما . . وإنها هو تعطل للجسم وإنطلاق للنفس أو للروح . . أو للقوى الحيوية أن تعمل فى مكان آخر أو فى عالم آخر . . وبعد الموت ينتقل الإنسان إلى دنيا النباتات أو الحيوانات . . أو إلى أن يكون نباتا أو حيوانا . . أو تكون له طبيعة النبات أو قوة الحيوان . . أن الملك تحتمس الثالث قد وصف روحه هو فقال : إن لها قوة الثور المنتصر فى حلبات مدينة طيبة .

وفى اللغة الفرعونية القديمة كلمات كثيرة تدل على أن الموت ليس إلا نوماً . . أو انتظاراً ليقظة أطول وأروع \_ أى يقظة مروعة أو رائعة .

وربها كان المؤرخ الإغريقي هيرودوت الذي زار مصر في القرن الخامس قبل ٥٩

الميلاد أول من حدث العالم الغربى عن الدفن والجنازة وعن التحنيط قبل ذلك عند الفراعنة ، وكيف أن أهل الميت يختارون نموذج التحنيط الذى يناسبهم اجتهاعيًّا وماديًّا . فالحنوطى ـ نسبة إلى كلمة الحنوط ـ أى الحانوتى يعرض على أسرة الميت نهاذج مختلفة للتحنيط . ويعرض عليهم أسعارها . وهم الذين يختارون . ولكن في معظم الأحوال يفضل أهل الميت أن يجيء « الحنوطى » ويفرغ أحشاء الميت ويصب فيها الزيوت المطهرة من المر والكافور واللبان التى يأتى بها الفراعنة من بلاط نبط ـ ربها هى بلاد الصومال الآن ـ ثم يضع الملح ويترك الميت سبعين يوماً . . وقد ذكر الأثرى المصرى د . زكى إسكندر تفاصيل كثيرة لهذه الطقوس في واحد من كتبه .

أما الفقراء ، فإن « الحنوطى » يكتفى بإعطاء الملينات ، بعض الملينات ثم يفرغ أحشاءه . وقد تعلم الفراعنة استخدام الحقنة الشرجية من طائر « أبى قردان » الذى يملأ منقاره بالماء ويضعه في مؤخرته في كمل مرة يصاب فيها بالإمساك!

ولا أحد يعرف بالضبط كيف تعلم « الحنوطي » هذا الفن . . لابد أنه توارثه . ولا بد أن عدداً من الكهنة قد اشتغل بهذا الفن أول الأمر ثم تركه لغيرة من الناس . وبرغم أهمية التحنيط فإن الرجل الذي يحنط الجشة لم يكن يلقى عظيم الاحترام . فقد حدث في بعض عصور مصر القديمة إن كان أهل الميت يطاردون الحنوطي ويضربونه بالطوب \_ بعض الفلاحين \_ أو عندما ينزل الجنين ميتا !

يفعلون ذلك الآن مع الطبيب أو مع الداية التي تأتى لهم بالأنثى أو عندما ينزل الجنين ميتا !

يقول لنا المؤرخ ديودورس الصقلى أن الكهنة المصريين كانوا يعرفون الكثير. ولكنهم كانوا يضنون بهذا العلم عن عامة الناس. ويقول إن واحداً منهم قد عترف له بذلك . .

والمؤرخ هيرودوت قد روى لنا ذلك من قبل . . وأكد أن الكهنة لديهم على عليم غنزير لايبوحون به إلا للملك . ولكنهم لم يسجلوه في ورق أو على لحدران . ولم يستبعد هيرودوت أن الكثير من العلم قد مات مع أصحابه من لكهنة . .

## \* \* \*

نعود مرة أخرى إلى ماسبق أن ذكرت في هذا المكان . من أنه من المكن أن بعرف الفراعنة بالتجربة اليومية فوائد أشياء كثيرة ، وأن يتوارثوها ، دون أن بعرفوا الأساس العلمى لذلك . ونفس الشيء حدث في العصر الحديث في بلاد الصين . فقد عاشت الصين ألوف السنين تستخدم « الوخز بالإبر » لعلاج كثير من الأمراض . ونجح العلاج . ولكن أهل الصين القدامي كانوا بعتقدون أن في الجسم الإنساني روحاً شريرة وأن هذه الروح تقتل بالوخز . وأن هناك أماكن ، أكثر من ٣٦٠ مكاناً ، لابد أن توضع فيها الإبرة ، فإذا وضعوها ببراعة بعض الوقت ، اختفى المرض أو اختفت قوى الشر .

وفي سنة ١٨٩٣ اهتدى طبيب كبير اسمه هنرى هيد إلى أنه من المكن أن يكون الإنسان مصاباً في مكان ما في جسمه ، ويكون لهذه الإصابة أثر في مكان آخر . . كأن يكون الإنسان مصاباً في أسنانه أو في حلقه ثم يشكو من أوجاع في ركبتيه . ومعنى ذلك أيضاً أنه يمكن وخزه بالإبر في ركبتيه ليشفى من أوجاع أسنانه أو صداع في رأسه . . وهذا بالضبط ما يحدث في الوخز من أوجاع أسنانه أو صداع في رأسه . . وهذا بالضبط ما يحدث في الوخز

بالإبر في العصر الحديث . ومن المؤكد طبيًّا وعلميًّا أن الوخز بالإبرينفع في كثير من الأحيان . ولكن لسبب آخر غير أن يكون في الجسم الإنساني روح شريرة . فكان أهل الصين قد عرفوا الفائدة ، ولكنهم لم يعرفوا التفسير العلمي لذلك . . ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الفراعنة أيضاً . فقد هوجم الفكر الفلسفي والديني عند الفراعنة من الأديان السهاوية . واختلف المؤرخون ورجال الدين على أهمية المذاهب الدينية الفرعونية بها في ذلك ديانة التوحيد عند إخناتون . وناقش المؤرخون وجه الشبه بين موسى عليه السلام وبين إخناتون . وقيل إنها تعلما في معهد ديني واحد ولم يختلف أحد على الحكمة التي امتاز بها موسى عليه السلام . . ولا اختلفوا على الجو الفكرى والديني الذي وجدوه في مصر الفرعونية .

ولكن أحداً لم يختلف على القيمة العلمية لمصر الفرعونية . ولا كيف عرف الفراعنة الكثير من النظريات الطبية والفلكية . ولم يختلف أحد على القدر العظيم الذي بلغه الفراعنة في الهندسة والعارة والنزراعة والملاحة ابتداء من المؤرخ هيرودوت حتى أكثر العلماء تطوراً في العصر الحديث . وخصوصاً هؤلاء الذين أتوا بأجهزة لرصد الأشعة الكونية التي تنفذ من بناء الأهرام لمعرفة مداخله وحجراته ومحتوياته .

ولا على هولاء الذين يدرسون عالم الروح واستخدام الفراعنة للأرواح والأشباح والسحر . . ولا كيف أنهم اهتدوا إلى سر الأرقام وقوى الحروف وكيف أنهم استخدموا القوى الخفية في السيطرة على الناس وعلى الأشياء .

نعود مرة أخرى إلى تجربة مثيرة قام بها طبيب ألمانس اسمه أرفين سانتو . والشيء العجيب هو أن هذه البكتريا قد استخرجها ميتة من جسم مات من

• • ٣٥٠ سنة وذلك بأن وضعها في محاليل غذائية بها محلول اللثيوم لمدة ١٧ ساعة . وتحركت . ثم عاشت . وكان ذلك حدثاً علمياً جليلاً .

أما المعنى فهو أن الجسم إذا مات ، كان معنى ذلك أنه لم يمت تماماً . وإنها في داخل الجسم الإنساني نوع من الحياة الكامنة . . . أو الحياة المتحفزة . فإذا أعطيت لهذه الحياة ، أو لهذه الأحياء ، فرصة أو جوًّا أو مناخاً فإنها تعيش .

فهل كان « إيمان » الفراعنة بالحياة بعد الموت مجرد إحساس دينى قوى ؟ هل هو إعتقاد علمى ؟ هل هو دين عند عامة الشعب : وعلم عند الكهنة ؟

وفي سنة ١٩٥١ هزت عالمة روسية اسمها لبشسكايا العالم ، عندما أعلنت أن بعض الخلايا يمكن إحياؤها مرة أخرى . فقد اهتدت إلى أن هناك نوعاً من الحلايا « ناقلة الحياة » من الممكن أن تقفز من كريات دموية متآكلة . . وهي التي قالت أيضاً : لا شيء ينتهي . لا شيء يموت كله . وإنها يموت بعضه . . وتظل هناك خلايا تحمل مشعل الحياة . تماماً كها ينام أهل البيت ويظل هناك بعض الحراس يشعلون سجائرهم ويتسامرون فالبيت قد نام أو مات إلا قليلاً!

وفى ورقة بردى فى برلين تحمل رقم ٣٠٢٤ مثل هذه العبارة الغريبة العجيبة : مات . ولكن هناك روحة تحرسه . إنها ليست بعيدة عنه . . إنها متصلة به كذراعه أو كساقه . إنه ينتظر الانتقال الذى يوقظه ويحييه . . إنه لم يمت تمامًا!

وهناك مصدر جديد لايقل غرابة عن هذه الورقة البردية . ففي يوم ٤ مايو سنة ١٩٣٦ جلس جماعة من المشتغلين بالأرواح في لندن وأعلن الوسيط أن روحاً من الأسرة الثامنة عشرة قد حلت بجسده . وأنها مسيطرة عليه تماماً وأنها سوف تتكلم باللغة الفرعونية القديمة .

وبدأت ظاهرة معروفة عند الروحانيين بظاهرة « الاستغراب » أو «التغريب» أى أن الوسيط يتكلم لغة لا يعرفها ولم يدرسها . . وهذا ما حدث . فقد كانت المتكلمة سيدة اسمها « تليكا » . . ثم قدمت نفسها بأنها « نونا » أى التي ليس لها اسم . وأنها حددت بالضبط العصر الذي عاشت فيه وغرقت فيه أيضا . هذه السيدة هي ابنة ملك بابل التي تزوجها أمنحتب الثالث أبو أخناتون . وبمراجعة آثار « تل العمارنة » اهتدى علماء الآثار إلى أن هذه السيدة هي الوحيدة من زوجات الملك التي ليس لها اسم . فقد محوا اسمها من كل الآثار . . ثم إنهم أغرقوها في النيل قبل ذلك . فقد كان لها سلطان عظيم على الملك .

وبتسجيل صوت «الوسيط» وعرض كل الذى راحت تهذى به على علماء الآثار أكدوا أن هذه لغة فرعونية صحيحة . وأن هذا الذى قالته يكشف عدداً من الحقائق قد حار المؤرخون في الوصول إليها . فلم يكن أحد يعرف أين ذهبت الزوجة البابلية . . ولا لماذا لم يرد اسمها في أي أثر . .

أخطر من ذلك أن « تليك ا » هذه قد كشفت عن طريق « الوسيط » كثيرا من أسرار الحياة وعلم الكهنة . . فمثلاً قالت : إن الفراعنة كانوا يعرفون الكهرباء . . وأنهم كانوا يعرفون أشياء كثيرة عن الجاذبية الأرضية . ولكنهم كانوا يفضلون استخدام الكيمياء أو التفاعلات الكيماوية ، وأنهم اهتدوا إلى

سر الكثير من المواد . .

وعندما تحدثت عن كيفية بناء الأهرامات قالت : ليس صحيحاً أن الفراعنة قد لجأوا إلى السخرة في بناء الهرم . وإنها كانت لديهم وسائل عجيبة لرفع الأحجار ولصقها وتثبيتها كها كانت لديهم أجهزة خاصة لرصد الفلك .

وقالت أيضاً: لقد كان الكهنة هم مصدر العلم وهم فى نفس الوقت حارسو كنوز العلم والمعرفة . وأنه سوف يجىء يوم قريب يكتشف العلم الحديث فيه كيف أن الفراعنه قد سبقوهم فى كل ما اهتدوا إليه . .

هذا التسجيل الصوتى عمره أربعون عاماً وقد نقله علماء كبار وترجمه إلى اللغات الأوربية علماء كبار . وشهد آخرون بأن « الوسيط » هذا لم يكن يعرف حرفاً واحدًا من اللغة الفرعونية القديمة .

فيا الذي فعله الكهنة ، أي العلماء الكبار في مصر القديمة ، من أجل الدفاع عن موتاهم العظام . . ما الذي أخفوه عنا ؟ وكيف ؟ وإلى متى ؟ إن المؤتمر الصحفى الذي عقده في القاهرة د . عز الدين طه وبصورة مفاجئة كان قنبلة علمية وكان تغييراً لمسار البحث العلمي عن هذا الذي نسميه (لغة الفراعنة) كما سوف نرى !

# وعدل خروستون عن دخول الهسول ،

كان أنطونيو يخاف أن تضع له كليوبطرة السم في أي شيء في أي وقت . فكان لايذوق شيئاً لم تذقه هي حتى أتواله بكأس من النبيذ ونزعت كليوبطرة زهرة من شعرها وألقت بها في الكأس . وامتدت يده ولكنها منعته . وأتت بواحد من عبيدها وأمرته أن يشرب الكأس . ولما شربها سقط ميتاً فقد وضعت السم في الزهرة . . أرادت أن تقول أنها تستطيع أن تقتله ولكنها لم نشأ!

ولما كان يوم ٣ نوفمبر سنة ١٩٦٢ حدث شيء غير مألوف في مدينة القاهرة . لقد عقد د . عز الدين طه مؤتمراً صحفياً . إنه أحد علماء البيولوجيا في مصر . . لقد اهتدى إلى شيء عظيم وأراد أن ينقله إلى كل الناس . لقد درس حالة عدد من الأثريين والموظفين في الآثار الذين ماتوا في ظروف وبحالات غريبة والناس من حولهم : إنها لعنة الفراعنة !

أما هو فله رأى آخر : لقد لاحظ أن هؤلاء المصابين كانوا يعانون من مرض

اسمه « هرشة الأقباط » . وهى عبارة عن التهاب جلدى وضيق فى التنفس . أما السبب الذى اهتدى إليه د . عز الدين طه فهو : وجود بعض الفطريات . وهذه الفطريات قد رآها تحت الميكروسكوب الإلكتروني . ولكن د . عز الدين طه لم يقطع بأن هذا هو التفسير العلمي الوحيد لما يسميه الناس « لعنة الفراعنة » . وإنها قال : ربها كان هذا أحد الأسباب . ولذلك ضرب د . عز الدين طه مثلا عالياً للعالم الدقيق في بحثه وفي النتائج التي بلغها !

لولا أن د . عنز الدين طبه قد أصابته « لعنة الفراعنية » . . فبينها كان فى سيارته متجهاً إلى السويس اعترضته سيارة أخرى . فصدمته ومعه اثنان من مساعديه . فتوفى فى الحال بعد دقائق من مؤتمره الصحفى .

## \* \* \*

وقبل ذلك بهائة عام فى جنوب أفريقيا ذهب طبيب اسمه د . جون وايلس إلى مغارات جبال روديسيا يبحث فى مخلفات الخفافيش . ودخل مغارة تحت الأرض بهائة وخسين متراً . وفجأة وجد حبلا معلقاً فى الظلام . ولم يكن هذا الحبل سوى ألوف الخفافيش قد تماسك بعضها فى بعض . وتحركت كلها فى وقت واحد . . وهرب الرجل إلى خارج المغارة . وكان الهدف من هذه الزيارة أنه يريد أن يبحث عن طريقة للاستفادة من مخلفات الخفافيش كأسمدة عضوية . هذا الرجل ما الذى أصابه : التهاب رثوى . . وجرب جلدى عنيف . ولما نقل إلى أحد المستشفيات أرسلوا عينة من دمه إلى أمريكا . وفى أمريكا شخص الأطباء مرضه بأنه نفس المرض الذى أصيب به الأثريون الأمريكان وهم ينقبون فى وديان جهورية بيرو عن الحضارة القديمة للانكاس . فهل هى تشبه لعنة الفراعنة ؟

وفي محرات أوروبا أصيب العمال وهم يحفرون الجبال بنفس المرض . وخصوصاً عند حفر محر « سان جوتار » وشخص الأطباء مرض العمال بأنه «نوع من فقر الدم الحاد » . وأطلق عليه الأطباء اسم مرض عمال الأنفاق والمناجم . ولاحظ الأطباء في مخلفات المرضى نوعاً من « الديدان الصنارية » ثم الديدان الشريطية . واكتشف الأطباء أن الدودة الصنارية لها غدتان عند الأذنين تفرزان مادة سامة . هذه المادة السامة تصل إلى الجهاز التنفسى عن طريق الأوعية الدموية في الأمعاء فتقضى على الكريات الحمراء . . ربها كانت هذه الطفيليات ترهق الجسم هذه الطفيليات ترهق الجسم ولكن هذه الطفيليات ترهق الجسم ولكنها لا تقتله!

ولكن ليس مستبعداً أن يلجأ الكهنة في حمايتهم للملك إلى استخدام السموم . فالكهنة قد عرفوا السموم واستخدموها . والوثائق التاريخية تؤكد ذلك . بل إن الملك مينا نفسه قد زرع أشجار السموم . . وكان الإغريق القدامي يستوردون السموم من مصر . نفس السموم التي انتحر بها سقراط . . بل إن حاكياً لآسيا الصغرى ( تركيا الآن ) كان يخشى أعداءه أن يضعوا له السم . هذا الحاكم اسمه يثيريت كان يضعع لنفسه السم في طعامه ليعتاد جسمه عليه ، حتى إذا شرب الكأس المسمومة التي يتوقعها ، لم تكن آلامه مبرحة !

وكليوبطرة كانت تعطى السم لخصومها . وهي يوم وضعت زهرتها المسمومة لأنطونيو ، وكاد يشربها فيموت ، نادت واحداً من عبيدها وشرب الكأس ومات . فقالت لأنطونيو : لقد وضعت السم في أوراق الزهرة ولو كنت أريد قتلك لقتلتك . ولكني لا أريد ! .

وفى سفر « العدد » من التوراة حكاية فرعونية قديمة . أنهم كانوا يأتون بالمرأة الخائنة ويعطونها شرابًا مسمومًا . فإذا شربته اعترفت بخطاياها . . إن هذا السم هو نوع من اكتشاف الكذب .

وفى برديات ايبرز الفرعونية تحذير من سموم العقارب والعناكب والثعابين . والترياق الذى يشفى منها . ومن بين الأطعمة التى يتعاطاها الفراعنة للشفاء من السموم : عسل النحل ومخلفات الفتيات الصغيرة وعجل البحر. .

ولابد أن الفراعنة قد عرفوا خواص السموم . . فهناك سموم إذا تعرضت لدرجات حرارة عالية فسدت ، أو إذا تعرضت للأشعة فوق البنفسجية . ولذلك فالقبور الفرعونية والأهرامات تحتفظ لهذه السموم بخواصها القاتلة .

## \* \* \*

وقد اكتشف طبيب ألمانى اسمه كونو ماير سر تقديس الفراعنة للضفادع . ففى سنة ١٩٥٠ لاحظ أن وراء أذنى الضفدعة توجد غدة تفرز ١٢ نوعاً من السموم الفتاكة . فليس غريباً أن تلقى الضفادع هذا الاحترام العظيم عند الفراعنة!

وإذا كان الفراعنة يعرفون السموم ، فإنهم أيضاً يعرفون خصائص «النباتات السحرية». أما هذه النباتات فقد وصفها هيرودوت بأنها: الفجل والبصل والثوم. وكان منقوشاً على السطح الخارجي للهرم مقدار ما استهلكه العمال المصريون من هذه النباتات للوقاية من الأمراض والأوبئة والسموم. وبلغ عدد العمال الذين ماتوا أثناء بناء الهرم حوالي ١٨٥ ألفاً.

وأخيراً اكتشف الطبيب السويسرى د . بيشير فى كتبابه « العقاقير السحرية» أن الفجل المصرى به مادة اسمها « رفانين » سهلة للذوبان فى الماء ، وأن هذه المادة تستخدم فى علاج الأمراض الرئوية !

## \* \* \*

وقصة الحكيم أمحتب مع زوجته من المعجزات الطبية . . فزوجته كانت تشكو من مرض « التراخوما » ـ أى التهاب الملتحمة في عينيها . وقد تعب في علاجها . ويقال إنه أتى بخنفساء وغلاها في الزيت . ثم شطرها نصفين . ووضع كل نصف على عين زوجته . ولم يفلح هذا العلاج . ثم عاد فصنع عجينة ووضعها على الجفنين من الخارج . وشفيت الزوجة . وكاد أعتب يقول بأن هناك نوعاً من « الديدان الصغيرة » أو الميكروب أو البكتريا . . ولكنه كان من المستحيل أن يقول ذلك لأنه في حاجة إلى ميكروسكوب ! . .

أما العلم الحديث جدًّا فهو يقترب من الفكر الفرعوني أو الطب الفرعوني فقد اهتدى العلماء إلى نوع من السموم اسمه «سم الموتى ». هذا السم يظهر عندما يتحلل الجسم الإنساني . . وهذا السم لا يخرج من الجسم نفسه ، وإنها من المواد التي يضعها « الحنوطي » - الحانوتي - على جسم الميت . . ثم إذا تعرضت للهواء . . صحيح أن الجسم الحي ، أي جسم ، يفرز مادة اسمها « الأجسام المضادة » . مهمتها أن تقاوم السموم التي تنفذ إلى جسم الإنسان كل يوم . ومن المهم جدًّا أن نسأل : هل تحتفظ هذه السموم بفاعليتها ألوف السنين ؟ ولماذا . . ؟ .

هناك بعض السموم العادية تفقد ف عليتها إذا تعرضت للهواء أو للضوء. ولكن سموم الموتى الفراعنة ظلت قوية المفعول عشرات القرون . والسبب أن

بعض البكتريا لا تحتاج إلى الأوكسيجين لكى تعيش ، لأنها تتعذى على المواد النباتية والحيوانية مشل الدهون والبروتين . . وهذا هو السبب في أن جثث الملوك تظهر سوداء .

وقد اكتشف العلماء أيضاً أن بعض البكتريا الحية تفرز سموماً تؤدى إلى مرض الدفتيريا . . وبعضها قد أدى بالفعل إلى الإصابة بالا لتهاب السحائى في المخ \_ وهذا بالضبط هو الذى أصاب أكثر الأثريين في مصر !

هل يمكن أن يقال إن الفراعنة قد اكتشفوا الغازات المهلكة للأعصاب ؟ والجواب على ذلك: نعم . . لأن هذه الغازات عبارة عن أبخرة بسبب التحلل للأجسام الملكية التي ماتت . ومن هذا التحلل تخرج هذه الأبخرة التي تدخل أنف كل من يفتح مقبرة . . أو يقترب من المقبرة الملكية . وخاصة أن بعض المقابر كانت بها فتحات .

وهذه الغازات السامة تعتبر الآن من « الأسلحة القتالية » . فكل من أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا قد صنعت الغازات السامة أو الأسلحة الكيائية أو الميكروبية . وبرغم أنها جميعاً قد وقعت على اتفاقية لاهاى سنة ١٨٩٩ واتفاقية جنيف المعدلة سنة ١٩٢٥ ، فإن كل دولة لديها مايزيد عن حاجتها من هذه الغازات التي لاتقضى على الإنسان فقط ، وإنها على الإنسانية كلها وإذا أرادت ! ومن المؤكد أن الفراعنة عرفوا ذلك . فهم قد عرفوا الفطريات التي تظهر على القمح . وتؤدى هذه الفطريات إلى الإصابة «بالنار الباردة» أي بالهرش العنيف والتقلصات في العضلات والهلوسة بعد ذلك . . وقد عانت فرنسا وهولندا من فطريات القمح هذه في سنة ١٨٢٨ وكذلك ألمانيا سنة ٥١٨٥ . وتمكن العلماء من استخلاص مواد سامة من فطريات

القمح هذه . ومن المؤكد علمياً الآن أن الفراعنة قد عرفوا أضرار هذه السموم واستخدموها . ولـذلك ليس غريباً أن نجد هذه العبارة عند مقبرة توت عنخ آمون : « سوف يضربك الموت بجناحيه يا من تقلق سلام الملك »!

ومن أهم أعراض سموم فطريات القمح هذه الهبوط المستمر والهلوسة والشلل . وإذا عدنا إلى أوائل الذين أصابتهم لعنة الفراعنة بسبب اشتراكهم في فتح مقبرة توت عنخ آمون . فسوف نجد المكتشف كارتر . . ثم والد سكرتيره الذى أصيب بحالة هلوسة ثم ألقى بنفسه من البلكونة فهات . ثم الطبيب إيلين هوايت الذى أصيب بانهيار عصبى . وكان يقول للأطباء : لا علاج لى . . إننى أعرف السبب !

وكان يعرف « اللعنة » وظل وحيداً حتى الموت!.

وكذلك د . زكريا غنيم كبير مفتشى الآثار الذي انتحر أيضاً !

والذى يقرأ كتاب « السموم التاريخية » المشهور يجد أن الفراعنة قد عرفوا السموم ذات الرائحة . . والسموم التى لا رائحة لها . . والسموم التى تغلى عند درجة ٢٦ مئوية وتكون لها أبخرة . . والسموم التى تقتل باللمس ، والتى تقتل بالرائحة . . والتى تقتل إذا لامست الأوكسيجين . . وعرفوا السموم السحوقة والسموم النباتية المائية . . والسموم التى في الحشرات الميتة في المقابر . . والسموم التى يقترب المقابر . . والسموم التى تخرج من فتحات المقابر في نفس اللحظة التى يقترب منها اللصوص . . .

إن الذي حدث للسجين رقم ٦٦٩٥٦ في زنزانته بسجن سان كونن يوم ٢مايو سنة ١٩٦٠ والمعروف باسم كارل تشمان والذي أفرج عنه ثماني مرات

قبل إعدامه . . هذا السجين مات بالضبط كما لو كان فى أيام مصر الفرعونية . لقد أدخلوه الزنزانة وأجلسوه على الكرسى وسحبوا الأرض من تحته . . وفي هذه اللحظة انفتحت أنبوبة . . في الأنبوبة سم راح يغلى بمجرد تعرضه للهواء . . وخرجت الأبخرة فهات السجين بعد نصف دقيقة وهو لايدرى أنه مات . .

وبرغم أن هذه التفسيرات العلمية تساعد إلى حد كبير على فهم هذه الاحتياطات العجيبة التى وضعها الكهنة \_ أطباء وحكماء وعلماء مصر القديمة خوفاً على حياة المومياء الملكية ، فإن هناك حوادث يصعب تفسيرها.

وربها هذا الخوف هو الذي دفع المخابرات السوفيتية إلى أن تبعث ببرقية لخروشوف تقول له: لا تدخل الهرم الأكبر لأي سبب!

ولم يدخل خروشوف الهرم ، ولم تذكر روسيا أي تفسير لذلك \_ كما سنرى .

\* \* \*

## إنعسافسوة خفسية

احترس هنا مواد مشعة ! جاءت هذه العبارة على لوحة من الرخام بالقرب من شلالات إيداهو بأمريكا فلم تكن هذه المواد المشعة سوى ثلاث جثث لخبراء ماتوا في داخل مفاعل ذرى أصابه خلل في الساعة التاسعة ودقيقة واحدة من صباح ٣ يناير سنة ١٩٦١ . واستغرق هذا الخلل جزءا على عشرين ألفاً من الثانية . وفي ذلك اليوم جاءت روافع إليكترونية وحملت الجثث وألقت بها في توابيت من الأسمنت المسلح المبطن وألقت بها في توابيت من الأسمنت المسلح المبطن بالرصاص . والذي ينظر إلى وجوه الموتى الثلاثة ، يجد ذلك الهدوء العجيب الذي نعرفه في الموتى من علماء الأثار . . إن نوعاً من الهدوء الخائف ، أو الخوف المادئ هو أهم ما يميز ضحايا اللعنة الفرعونية ا

وفى عام ١٩٤٩ أعلن عالم الذرة الكبير بولجاريني يقول: إنني أعتقد أن الفراعنة قد عرفوا جيداً قوانين التفكك الذرى . . وأعتقد أيضاً أن الكهنة كانوا

يعرفون اليورانيوم . ولا أستبعد أنهم استخدموا المواد المشعة في حماية موتماهم بعيداً عن أيدى لصوص المقابر .

فهل لعنة الفراعنة هي هذا الدرع الذي لحاية موتاهم العظام: يقول بولجاريني أيضاً: إن أرضية المقابر الفرعونية يمكن تغطيتها باليورانيوم ويمكن وضع أى قدر من الأحجار ذات الإشعاع فيها أو على جدرانها . . وهذه الإشعاعات في استطاعتها أن تقتل وبسرعة .

ولو رجعنا إلى سنة ١٨٩٩ لوجدنا العالم الفرنسي بيكريس قد اكتشف أن أملاح اليورانيوم تنطلق منها إشعاعات تشبه أشعة إكس الأشعة السينية واهتدى العالم الألماني رتنجن إلى نفس الشيء . فكلاهما قد اكتشف بالضبط ما اهتدى إليه الفراعنة من ألوف السنين . . وعلى أثر هذا الاكتشاف الحديث انتشرت موضة الساعات ذات الأرقام المضيئة . وكانت مصانع الساعات تستعين بالسيدات والأطفال في وضع النقط الفوسفورية المضيئة على واجهة الساعة . وقد أدى استخدام هذه المواد المشعة إلى وفاة ٤٢ عاملة بالسرطان . ولم يعرف أحد سبب هذا النوع من الوفاة . . تماماً كما حدث لعلماء الآثار . وكانت أعراض الجميع واحدة . الإرهاق الشديد . الهبوط المستمر . . والاضطرابات المخية . . ثم الوفاة قبل الأوان !

ومن المؤكد أن القليل من المواد المشعة يكفى للقتل . . والمواد المشعة تختلف تماماً عن السموم . . فالسموم يمكن إبطال مفعولها . . أما المواد المشعة فهى تتزايد ولا تنقص ثم إنها تبقى في الجسم ولا تتحول كيميائيًّا إلى شيء آخر . ووجودها يؤدى إلى خلل في بناء الخلايا .

وأمامنا ألوف الأمثلة في اليابان بعد انفجار قنبلتي مدينتي هيروشيي ونجازاكي . فقد كان معدل الوفاة بسبب الإشعاع الذرى ٢٠٠ سنويا . ومن الحوادث المعروفة أن زورق صيد يابانياً قد سقط عليه مطر ذرى ـ أي مطر ملوث بالغبار الذرى ـ وكان ذلك في أول مارس عام عليه مطر ذرى ـ أي مطر ملوث بالغبار الذرى ـ وكان ذلك في أول مارس عام ١٩٥٤ بسبب قنبلة هيدروجينية فجرها الأمريكان في جزر مارشال ، فهات ثلاثون بحاراً فوراً . . أما العشرون الباقون فقد ظهر عليهم الإعياء والضعف والهزال والهلوسة والإغهاء حتى الموت ـ تماماً ككل علماء الآثار المصرية ! .

وقد ذكرت قبل الآن أن سبب إصابة علماء الآثار ولصوص القبور أيضاً هو إما الروائح التي تنبعث من القبر نفسه . . أو من تحلل المواد المشعة في داخل المقبرة . . أو الأبخرة التي تنطلق من تحلل مواد التحنيط حول جسم الملك . . أو هي جميعا بعد أن تضاف إليها إشعاعات المعادن والتعاويذ الموجودة في التابوت .

ومن أعجب الحوادث في العصر الحديث ما أصاب قبطان الباخرة «تيتانيك» التي اصطدمت بأحد جبال الجليد فغرقت يوم ١٤ أبريل سنة ١٩١٧ ، وكانت أجمل وأكبر وأروع وأسرع البواخر التي ابتدعها الإنسان . وكانت الباخرة تحمل ٣٠٠٠ راكب مات منهم ٢٠٠٠ و٤٠ طن بطاطس و ١٢ ألف زجاجة مياه معدنية و ١٧ ألف كيس بن و ٣٥ ألف بيضة .

وأعجب من ذلك أنها كانت تحمل مومياء فرعونية لواحدة من الكاهنات أو إحدى الأنبياء في عصر الملك إخناتون ، وكانت هذه المومياء في طريقها إلى أمريكا . . وقد كان قبطان الباخرة واسمه الكابتن سميث قد خاف على تابوت هذه الكاهنة فوضعه بالضبط وراء غرفة القيادة . وكانت هذه الكاهنة

قد عثروا عليها في معبد في تل العمارنة اسمه « معبد العيون » . وكانت صاحبة المومياء تحمل تعويذة تحت رأسها مكتوباً عليها: « انهض من سباتك يا أوزوريس . فنظرة من عينيك تقضى على أعدائك الذين انتهكوا حرمتك المقدسة ! » .

ولا أحد يعرف بالضبط لماذا كان كابتن السفينة مجنوناً قبل أن تغرق السفينة بيـوم واحـد . . ولا لماذا أصر على أن يقـود هـو السفينة . وهـل صحيح أن الكابتـن كان مخمـوراً أو كان مجنـوناً ! ولماذا راح يصرخ طـول الليل ويقـول : الأشباح! العفاريت! إننى سيد هذه الجزيرة العائمة! أفعل بها ما أشاء!

مع أن أحداً لم يكن يناقشه فى ذلك اليوم . فهو سيد السفينة لا جدال ثم إنه لا داعى مطلقاً لأن يتولى قيادة السفينة وكل شىء فيها وحولها هادئ تماماً؟! .

لابد أن الفراعنة عرفوا المواد المشعة . .

ونحن نعرف أن اليورانيوم إنها يوجد في المناجم التي يوجد بها الذهب . والمصريون قد عرفوا الذهب . وكانت لهم مناجم ، وليس من المعروف الآن إن كانت هذه المناجم ماتزال عامرة بالدهب . . ولكن من الاكتشافات الغامضة أن علهاء الآثار عندما نزلوا في أحد المناجم ، وجدوا نقشًا على الحائط يقول : هنا الكاتب إمحتب ! فها الذي يفعله الكاتب في هذا المكان . ؟ ليس صدفة أن ينقشوه تحت الأرض . . ولكن السبب ليس معروفاً عند أحد . .

إنهم الكهنة الذين يعرفون . . وهم اللذين يخفون علمهم معهم في قبورهم

بعيداً عن الناس.

وعندما ننظر إلى حضارة مصر الفرعونية سوف تكون الأهرامات فى قمة الألغاز العلمية . . لا أحد يعرف لماذا بنوها ؟ ولماذا اختاروا هذا الشكل بالذات ؟ وكيف استطاعوا بهذا الاقتدار المنظم أن يصمموها دون خطأ وبدقة فلكية ماهرة .

إن عالم الفيزياء لويس الفاريز -أو الفاريث - الحائز على جائزة نوبل والذى قرر سنة ١٩٦٥ الاستعانة بالأشعة الكونية في معرفة أسرار هرم خفرع يؤكد أن الفراعنة قد عرفوا أشياء كثيرة لم نهتد إليها بعد .

فقد جاء العالم الفاريز بثلاثين طناً من الأجهزة ووضعها في داخل الهرم وفي أماكن مختلفة . . إنه يريد أن يعرف إن كانت هناك غرفة أخرى في هرم خفرع غير التي اكتشفها سنة ١٨٨٠ العالم الأثرى الإيطالي بلتسوني . ولم يكد الفاريز يكمل تركيب الأجهزة حتى نشبت حرب ١٩٦٧ . وعاد بعد نهاية هذه الحرب يجرى أبحاثه مستعينا بكبار العلماء المصريين : د . أحمد فخرى الأثرى المعروف و د . فتحى البديوى عالم الفيزياء النووية . وانتهى الفاريز من أبحاثه إلى أن هرم خفرع ليست به إلا غرفة واحدة .

ونظرية الفاريز تعتمد على التقاط الأشعة الكونية التى تتحول إلى ذرات ميزون قادرة على النفاذ من أية مادة . هذه الذرات سوف تكون أسرع في اتجاهها إلى الأجهزة إذا صادفت تفريغا أو غرفة في داخل الهرم .

وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب الحديث في الأشعة الكونية قد حدد أنه لا توجد غرفة أخرى ، فإن العلم لم يجد لنا إجابة عن هذا

### السؤال : ولماذا الهرم ؟ أي ولماذا الشكل الهرمي ؟

وفى سنة ١٩٦٤ زارنا خروشوف سكرتير الحزب الشيوعى السوفييتى . . وأقام فى مصر ١٦ يـوماً وشهـد تحويل مجرى النيـل . . وكان مـن الطبيعى أن يذهـب إلى مينا هـاوس التى أنشئت قبل ذلك بهائة عام ، وأن يسمع قصة تشرشل وروزفلت وتشانج كـاى شيك الـذيـن اجتمعوا فى هـذا المكان سنة المرب . . وقد قيـل له أن تشرشل وتشانج كـاى شيك قد دخـلا الهرم . أما روزفلت فلم يدخـل فقد كان مشلولا يتحرك على عجلات . وكـان من المتفق عليه أن يدخل خـروشوف الهرم الأكبر . . لولا أن جـاءت برقيـة عاجلـة من المخابرات السوفييتية من موسكو تقول : ننصح بشدة ألا تدخلوا الهرم الأكبر!

ولم يدخل خرروشوف الهرم . . ولا اعتذر عن البرنامج الذي أعد له . ولا أعلنت السفارة تفسيراً أو تبريراً لهذا التغيير المفاجئ ا

فيا الذي أخاف الروس من الهرم الأكبر ؟

إن فى مصر ٦٩ هرماً . . وهذه الأهرامات لم تظهر فجأة على أرض مصر . وإنها هى صورة للتطور المعهارى والعلمى . . فقد قام المهندسون المصريون بتجارب عديدة من أجل بناء الهرم ابتداء من الملك سنفرو حتى الملك خوفو . . فهل هذه الأهرامات مقابر للملوك ؟ هل هى مخازن للأسرار العلمية والطبية ؟

إننا لانعرف بالضبط . . أن هرم خوفو الذى استغرق بناؤه عشرين عاماً قد عدله المهندس ثلاث مرات . . ولكن هذا التعديل يضاعف من دهشة العلماء والمهندسين . . إن المصريين كانوا يستخدمون مقياساً اسمه « ال » أو « عل» وهو عبارة عن سبعة أشبار وكل شبر أربع أصابع . . وقاعدة الهرم وحدها

٢٤, ٣٦٥ «ل» وهو بالضبط عدد أيام السنة الشمسية تماما ووفقاً لأحدث المقاييس الفلكية! وعلى الرغم من أن الـ « ال» هذا ليس مقياسا دقيقا. فإن أبعاد الهرم طولا وعرضا وحجها ووزناً في غاية الدقة.

ومن الملاحظ أن التحنيط الشديد التعقيد كان سابقاً على بناء الأهرامات . فلما بنيت الأهرامات لم يعد « الحنوطى » \_ أى الحانوتى يلجأ إلى استخدام المواد الكثيرة لحماية جثمان الميت . . لماذا ؟ لأن الشكل الهرمى هو أنسب الأشكال لحفظ الجثث من التعفن . . وحفظ اللحوم جميعاً من التعفن \_ كما ذكرت من قبل .

والشيء الغريب أن هذا الشكل الهرمي يصيب العقل بالخلل أو بالخبل - حدث ذلك مئات المرات . . والمرشدون السياحيون يعلمون هذه الحقيقة . . فكثيراً ما صرخ السياح . . أو أغمى على سائحة عندما أحست بضربة فى بطنها أو رأسها . . ولم يكن هناك أى أحد بالقرب منها - لعل ذلك هو الذى أفزع المخابرات السوفييتية على رجلها في القاهرة .

إن قصة بول برونتون البريطانى الذى استأذن مصلحة الآثار المصرية فى أن يبيت ليلة فى غرفة الملك أحمس نموذج لذلك . . يقول فى مذكراته : « أمضيت بضع ساعات فى الممر الكبير . . ثم اتجهت فى ضوء مصباح إلى غرفة الملك . . واتجهت إلى أحد أركانها وبدأ بعد ذلك الفزع الأكبر . . صفير فى أذنى . . وشرر يخرج من عينى أو يدخل عينى . . وراثحة ثقيلة تضغط على صدرى . . وإحساس بأن أمامى أشباحاً وأشكالاً مروعة تروح وتجىء . تقترب وتبتعد والأرض من تحتى تعلو . . . والسقف من فوقى يهبط . . وجسمى ينتفخ . . ثم يتضاءل . . ولسانى لايطاوعنى عندما أحاول أن أبتلع وجسمى ينتفخ . . ثم يتضاءل . . وأخيراً وجدتنى عاجزاً عن الصراخ وكان ريقى . . ثم إننى لا أجد ريقى . . وأخيراً وجدتنى عاجزاً عن الصراخ وكان

العرق جليدياً . . وحاولت أن أتسلل من الغرفة ولكنني وجدت نفسي مشلولاً تماماً .

وفى سنة ١٩٤٢ توفى اثنان من علماء الآثـار . . وربها كان هذا الحادث هو الذى لفت عيون العلماء في العالم كله إلى هذه اللعنة الفرعونية .

ففى مدينة القدس يوم ٢٨ يوليو سنة ١٩٤٢ توفى العالم البريطاني فلندرر بترى .

وتوفى قبله العالم الأمريكى جورج ريزنر . . وكان هذا الرجل هو الذى اكتشف مقبرة أم الملك خوفو . . وهو أول من أذاع حديثاً فى الراديو من غرفة الملك فى هرم خوفو سنة ١٩٣٩ . . هذا الرجل توفى فى ربيع سنة ١٩٤٢ . . لقد دخل الهرم الأكبر ، واستلقى مرهقاً فى غرفة الملك . . ثم شعر بهبوط شديد . . وحملوه إلى خارج الغرفة . . ونقلوه إلى خيمة له بالقرب من الهرم مغمى عليه حتى الموت !

هل هو شكل الهرم؟ هل هناك موجات كهربية لا نعرفها؟ هل هذا الشكل الهرمى يحتجز الطاقة ثم يطلقها؟ هل هو يكثف الأشعة ثم يصيب بها من يزورونه؟ إن أحداً لا يدرى تماماً!

إن الزعيم الشيوعى فريدريش إنجلز قد أعلن فى سنة ١٨٧٨ أن حرب بروسيا وفرنسا قد اعتمدت على أعظم مستويات العلم الحديث فى ذلك الوقت . . لأنها استخدمت المدافع التى تلقى قذائفها على الجنود من بعيد! إن هذه العبارة تضحكنا الآن! فقد تجاوز العلم مرحلة استخدام المدافع . . لقد استخدم القنابل الذرية . حتى القنابل الذرية أصبحت موضة قديمة . فقد ظهر شيء أحدث من ذلك . . ظهرت أشعة « الليزر » التى اكتشفت سنة

١٩٦٠ هذه الأشعة عبارة عن تكثيف الأشعة الضوئية ، وإطلاقها على شيء فتنفذ منه إن الإنسان يستخدم الليزر في حفر الأنفاق وفي ترقيع قرنية العين أبضاً !

ولنفرض أن د . تيودور مايان الذي اكتشف الليزر قد اتفق مع رجاله على أن يحتفظوا بسر هذه الأشعة . . وأن الذي يبوح بها سوف يقتله فوراً . . وأنهم أقفلوا على أنفسهم أحد المعامل ثم ماتوا . . وبعد أن ماتوا وجدنا عندهم مصابيح في داخلها أسلاك حلزونية . . فهل كان يتصور أحد أن هؤلاء العلماء أو الكهنة ـ قد عرفوا أشعة الموت . هل يتصور أحد أن المصباح العادى جدًا إذا قمنا بتكثيف ضوئه تصبح أشعته عميتة . فمن الذي يستطيع أن يقول لنا بالضبط ما هذا الذي عرفه الفراعنة . ؟ ما هذا الذي اهتدى إليه الكهنة ؟ ماذا بالضبط ما هذا الذي عرفه الفراعنة . ؟ ما هذا الذي اهتدى إليه الكهنة ؟ ماذا تقول هذه المخلفات العادية جدًّا التي تركوها وراءهم . . إنها لاتزيد عن هذه المصابيح التي يمكن أن يتركها مكتشفو أشعة ليزر .

ولكن عالماً مصريًّا اسمه د . عمر جهيد قد أعلن في سنة ١٩٦٩ أن الذي يحدث داخسل هرم خفسرع يتناقسض مسع كل قسوانين العلم الحديسث والإلكترونيات!

وكان د . عمر جهيد هذا يتحدث عن الأشرطة الضوئية والصوتية التى سجلتها الأجهزة التى وضعها د . الفاريز تحت وفى داخل هرم خفرع . وقال د . جهيد أيضاً : « إن الذى أراه أمامى شيء غير طبيعى . . إما أن تكون هناك غلطة كبرى فى الهرم نفسه فتؤثر فى هذه الأجهزة ما ترصده . وإما أننا أمام قوة كبرى لانفهمها . . لا أعرف لهذه القوة اسهاً . . هل هى لغز . . هل أمام قوة كبرى لاغلهمها . . لا أعرف لهذه القوة اسها . . هل هى لغز . . هل هى لعنة الفراعنة . . هل هناك قوى خفية تعطل قوانين الطبيعة وبذلك تلغى كل ما تعلمناه من بديهيات رياضية وقوانين طبيعية . .

## أنا لا أعرف هذا السر الغريب العجيب!»

هل الفراعنة تركوا سموماً . . هل تركوا مواد مشعة . . هل استطاعوا أن يختزنوا الطاقة وأن يكثفوها ثم يطلقوها بعد ذلك ! لا أحد يعرف . إن الحضارة الفرعونية ما تزال تحتفظ دوننا بكل أسرارها !

# لايسزال معنا وعليساه طبيب فرنسي مات من ٢٠٠٠ سنة

أراهن أنك لن تعرف بالضبط ما الذى يفعله هذا الرجل في غرفة مظلمة في منتصفها منضدة خشبية . عليها كوب من الماء . والرجل يغمس أصابعه في الكوب ، ويضع قطرة على جبهته . . ثم على خديه . . ثم بعض الماء يلقيه على قدميه العاريتين . وأخيراً ثم بعض الماء يلقيه على قدميه العاريتين . وأخيراً يغمس طرف الثوب في الكوب . ويظل يحملق في الماء يعمس طرف الثوب في الكوب . ويظل يحملق في الماء ساهات ويمد يده إلى الورق ويكتب . ثم يرتمي على الفراش نائهاً حتى الظهيرة ـ انتهى المشهد اليومى في أعلى سطح أحد بيوت باريس في أواخر القرن السادس عشر!

هذا الرجل هو أشهر من عرف الطالع فى كل العصور ، إنه طبيب فرنسى (٣٠ ١٥ - ١٥ ٦٩ ) . كان يواجه الوباء والأمراض ويشفى الناس . وكانت له وصفات لايقرها الأطباء . واشتهر بين الناس بأنه يعالج الناس روحياً . وأنه ليس صحيحاً أنه كان يشخص الأمراض وإنها كان يلمس المرضى ويعطيهم بعض الماء الدافئ والكثير من الأعشاب . وضاق به الأطباء . وأقبل عليه

الناس . . وعندما اجتاحت الأوبئة فرنسا جنوباً وشمالاً ، كان هو الرجل الذي يخوض الموت و يعطى الأمل و يخفف الأوجاع .

\* \* \*

ولكن هذا الرجل واسمه ميشيل نوسترادام الشهير باسم « نوستراداموس » كانت له اهتهامات أخرى . كان يقرأ في الكتب التي يسمونها الكتب السوداء أو كتب السحر الأسود أو مخطوطات التنجيم . وكان هذا الاهتهام في سن مبكرة . ولاحظ الذين حوله أنه يتوقع أشياء عجيبة . . ثم تقع . وقبل أن يصارح الناس بهذه النبوءات كان يسجلها سرًّا ، ثم ينتظر أن تتحقق . وكان الكثير جدًّا يتحقق بصورة أذهلته . وفكر أن يعتزل الطب وأن يتجه نهائيًّا إلى التنجيم . ومن الغريب أن هذا الرجل الذي توقع أحداثاً رهيبة وقعت في القرن العشرين لم يتوقع أن تموت زوجته وابنه وابنته معاً ا

إن هذا الحادث الرهيب قد هز صورته ووزنه ونبوءاته عند الناس . ولكنه استطاع أن يسترد قدرته الخارقة عندما استدعاه الملوك والأمراء ورجال الدين . .

يقال أنه حدث في إحدى المرات وهو مايزال شابًا صغيراً أن رأى أحد الرهبان في الطريق ، فركع له قائلا : أهلاً يا صاحب القداسة ! .

واندهش الناس . ولكن هذا الراهب هو الذى أصبح بعد عشرات السنين البابا سكستوس الخامس!

وحدث مرة أخرى أن دعى نوستراداموس للغذاء . فقال لصاحب الدعوة لديك اثنان من الخنازير : واحد أبيض وآخر أسود . . وأنك سوف تذبح لنا الخنزير الأبيض أما الخنزير الأسود فسوف يأكله الذئب !

وانتهز صاحب البيت هذه المناسبة وقال للطاهى : اذبح لنا الخنزير الأسود بسرعة . وجاء الطعام وقال نوستراداموس : بالضبط هو الخنزير الأبيض . ولكن صاحب الدعوة أكد له أن هذا الخنزير الأسود . ولكن نوستراداموس أصر على أنه الأبيض . وجاء الطاهى واعترف بأن الحنزير الأسود الذى ذبحه تسلل إليه الذئب وخطفه وهرب!

وعشرات الأحداث التى تنبأ بها فى عصره . . ولكن الغريب العجيب فى أمر هذا الرجل أنه أفزع فرنسا وإيطاليا وربها أوربا كلها فى ذلك الوقت ، فلا يوجد بيت لم يترك فيه ورقة . وعلى الورقة كل ما سوف يحدث للأسرة من أولها لأخرها من أحداث سيئة . وهذا لايكلفه أكثر من أن يذهب إلى غرفته ويحملق فى كوب الماء . ويقول إن سطح الماء يتحول بسرعة إلى صفحة متحركة \_ تماماً كساشة السينها \_ وعليها تجرى الأحداث فى كل اتجاه . . وعلى فترات كساشة السينها \_ وعليها تجرى الأحداث فى كل اتجاه . . وعلى فترات متباعدة . . عشرات السنين أو مئات السنين . وهو يصف الذى يراه . ويقول نوستراداموس : إن عندى موهبة . هذه الموهبة عبارة عن قوة . القوة تملأ جسمى كله . تهزنى بعنف . وأسمع صوتاً وأرى نوراً . . ولا أعرف إن كنت جسمى كله . تهزنى بعنف . وأسمع صوتاً وأرى نوراً . . ولا أعرف إن كنت أنا الذى أسمع الأصوات . . أو أن قوة أخرى تسمع لى أو تسمعنى . . كل هذا يجرى أمام الأصوات . . أو أن قوة أخرى يشبه شريطاً يتحرك .

ويقول وهذا أعجب : في بعض الأحيان أرى الصورة الواحدة تتتابع متكررة مثات المرات - تماماً كالذي يحدث لنا ونحن نضبط التليفزيون !!

\* \* \*

وعندما استدعته ملكة فرنسا كاترين دى مديتشى وضعت له ثمانية خيول

على طول الطريق . فوصل إليها من جنوب فرنسا بعد شهر . ولم يكد يصل إلى باريس حتى استدعته . وجاءها الرجل وطلبت إليه أن يرسم طالع أبنائها السبعة فوراً . ومكثب معه أربع ساعات . . وكل ما قاله لها هو أن أولادها سيكونون جميعاً ملوكاً . ولكنه لم يشأ أن يصارحها بالكوارث التي سوف تصيبهم جميعاً!

فقد كان خائفاً أن يتهمه أحد بالكفر أو يتهمه أحد بالاشتغال بالسحر الأسود . . وكان ذلك زمن « محاكم التفتيش » التى تصدر أحكامها العنيفة بالموت حرقاً وغرقاً لكل من يخرج على الديانة الكاثوليكية لأى سبب تافه . وكان هو وأسرته قد تحولوا من اليهودية إلى المسيحية منذ وقت قريب . ومن الحوادث التى جعلته يهرب ست سنوات بعيداً عن باريس أنه رأى واحداً يصيب غثالاً من البرونز لمريم العذراء . فقال له :

ـ هذا كفر!

وأبلغ عنه الرجل . وأتوا به يسألونه فقال : نعم إن هذا التمثال الردىء يعتبر كفراً بكل القيم الجمالية !

هذا الخوف هو الذي جعله يصدر تقوياً سنوياً غامض العبارة . . وعلى شكل رباعيات تجيء فيها كلمات لاتينية ويونانية وعبرية . . وكان من عادته أن يجعل التقويم الواحد عبارة عن مائة رباعية . . وقد أعلن أنه يتنبأ بها سوف يحدث حتى نهاية سنة ٢٠٠٠ ويتوقع حرباً عالمية لم تعرف لها الإنسانية مثيلاً يوم ٢١ يونيو سنة ٢٠٠٢ . .

ومن الخوف الشديد أيضاً كتب يقول: إن كل كتاب كنت اقرؤه أقوم بإحراقه فوراً حتى لايقع في يد أحد !

ولكنى أستبعد أن يفعل ذلك رجل باحث وطبيب . وإنها أراد أن يطئمن رجال الدين إلى أن بيته خال من هذه الكتب السرية أو السحرية .

#### \* \* \*

وقد اعترف نوستراداموس بأنه لم يرفع عينيه عن كتاب قديم اسمه «أسرار مصر ». وهذا الكتاب من تأليف يامبليخوس اليوناني . وأنه وجد في هذا الكتاب علماً لم يعرفه أحد . وأن كتاب «أسرار مصر » ليس إلا أسرار الكرة الأرضية . وأنه يستطيع عن طريق هذا الكتاب أن يعرف المعابد كلها . .

وفى سنة ١٦٤٩ كان الكاردينال مازاران متسلطاً على القصر الملكى . ولم يستطع خصومه أن ينالوا منه شيئاً . ولكنهم اهتدوا إلى كتاب نوستراداموس «النبوءات» وراحوا ينشرون ماتوقعه نوستراداموس للكاردينال . . وتحطمت أعصاب الكاردينال وراح يجمع الكتاب من كل مكان ، ولكن عاد خصومه يبعثون به على شكل خطابات . . وأحياناً يضعونه في سلال الفاكهة ويعلقونه على الأشجار ، ويضعونه على المقاعد في الكنيسة وتحققت كل نبوءات الرجل ضد الكاردينال!

ولابد أن الإمبراطورة جوزفين هي التي أعطت نسخة من هذه « النبوءات » لزوجها نابليون . وهي التي أشارت إلى مواقعه العسكرية ، وإلى زحفه على روسيا وانسحابه الرهيب منها . . وعندما أشارت إلى موقعة واترلو وانهزامه المؤكد أمسك الكتاب وأحرقه فوراً وربها كان هذا هو الكتاب الوحيد الذي أفزع نابليون . وأمر بإحراقه فوراً !

وعرف نابليون فيها بعد أن هذا الرجل قد تنبأ أيضاً بقيام الثورة الفرنسية . .

وبإعدام زعمائها . . وهو أيضاً الذي تنبأ بنفى نابليون إلى جزيرة سانت هيلانة . .

وبعد هزيمة نابليون عاد الناس إلى الكتاب يقلبون فيه . وضاقت العائلات المالكة بهذا الكتاب . وأخفوه . بل إن أحد الأمراء قد أصدر كتاباً مزوراً . وجعل لهذا الكتاب شكل الرباعيات . ولكن الناس لم تنخدع بهذه الطبعة الزائفة ، وعادوا يقتنون الكتاب العجيب للنبوءات الغامضة . .

وفى خريف ١٩٣٩ بعد أن أعلنت ألمانيا الحرب على أوربا ، واشتعلت نار الحرب العالمية الثانية . . حدثت هذه الواقعة المؤكدة . كانت زوجة وزير الدعاية جوبلز تتمدد فى فراشها . وسحبت من تحت المخدة كتاباً صغيراً . وهزته . لعله يصحو من النوم . ولكنه كان مرهقاً . فهزته بعنف وفتحت عينيه بالقوة . وأدنت المصباح وقالت له : اقرأ

وأشارت إلى بعض الفقرات فى كتاب « النبوءات » لنوستراداموس وكانت الفقرات التى تتحدث عن هجوم هتلر . وزحف هتلر على روسيا . وعودته مهزوماً . .

وكان هتلر يعتمد على أحد العرافين . .

وكانت وزارة الدعاية تستخدم أحد الذين يقرأون الطالع ويكتبونه وينشرونه في الصحف وفي النشرات الدعائية . وبدأت الطائرات الألمانية تلقى بنبوءات نوستراداموس في كل الأراضى التي هاجمتها ألمانيا . . وخصوصاً في فرنسا . ولكن الكميات الأكبر والأضخم هي التي ألقت بها على الشعب الإنجليزي .

وفى وثائق حرب بريطانيا مع ألمانيا تكلفت الحكومة البريطانية ربع مليون جنيه لتقاوم نبوءات مضادة لنفس الرجل ، ولآخرين من علماء التنجيم وقراء الكف وضاربى الودع وفاتحى المندل وكل ذلك ثابت في سجلات الحرب البريطانية . .

بل إن واحداً من كتب المخابرات البريطانية قد روى قصة حرب الأعصاب التى سلطوها على هتلر نفسه عندما حاولوا استخدام ذلك « العراف الخاص » لهتلر . ونجحت المخابرات البريطانية في أن تجعل هذا العراف يتنبأ لهتلر بالفشل في وقت مبكر . وقد غضب عليه هتلر . ثم عاد فاسترضاه . وكان من بين الحيل التى لجأت لها المخابرات البريطانية : نبوءات هذا الطبيب الفرنسي !

ومن أعجب نبوءات هذا الرجل: مصرع موسوليني وانتحار هتلر.. ومقتل الأخوين كنيدى . . وسقوط بيرل هاربور أمام القوات اليابانية . . ومصارع عشرات الملوك والرؤساء .

فمثلاً عندما تنبأ بمقتل كنيدى كانت عبارته هكذا: الرجل العظيم في أعظم دولة تصرعه صاعقة في عز الظهر . . وأخوه بعد ذلك » .

وتنبأ أيضاً باحتراق الأسطول الفرنسى فى الإسكندرية ، فقال : وتنبأ أيضاً باحتراق الأسطول الفرنسى فى الإسكندرية ، فقال : يغرق الأسطول بالقرب من البحر الأدرياتيكى . ومصر تهتز كلها . والدخان يتصاعد ويحتشد المسلمون » .

فقد حدث ذلك سنة ١٧٩٩ عندما وصل نابليون إلى مصر وأرسى سفنه في مياه أبو قير عندما جاء نلسون بأسطوله وأغرق المراكب الفرنسية . .

وتوقع حرب ١٩٤٨ واستيلاء اليهود على أرض فلسطين قال: « فالدولة الجديدة تحتل أرضاً حول سوريا ويهوديا وفلسطين . . وتنهار القوات البربرية» .

القوات البربرية هي القوات غير المسيحية . فقد كان من المألوف في أوربا أن يوصف كل من ليس أوربيًّا بأنه بربري ، وبعد ذلك أصبح البربري هو كل من ليس مسيحياً . فالقوات البربرية التي يتحدث عنها هي القوات العربية الإسلامية . .

وربها هو الذى تنبأ بها يحدث على صحراء المغرب ـ وهذا استنتاجى أنا . فقد جاء على لسان نوستراداموس : إن القوات البربرية سوف تأخذ أرضاً من إسبانيا . وسوف تسيل الدماء . .

أى أن القوات العربية سوف تسترد أرضاً كانت تحتلها إسبانيا \_ ربها كان ذلك !

\* \* \*

والعجيب أن هذا الكتاب تصدره المطابع اليهودية في أوقات معروفة . فقبل الحروب تبيعه على جانبي المحاربين . .

فمثلاً قبل حرب ١٩٤٨ انتشر هذا الكتاب في العالم العربي ، وظهرت فقرات منه مترجمة في الصحف البريطانية والفرنسية . .

وقبل النكسة نشرت الصحف الإسرائيلية مع الحفاوة الشديدة فقرات تؤكد انتصار اليهود وهزيمة العرب . .

وفي سنة ١٩٧٣ أعيد نشر النبوءات ، ووجد اليهود أن قائداً عربياً اسمه

«محمد» سوف يسيل الدماء وينتقل بعد ذلك فى رحلات طويلة إلى أوربا . . ونشرت صحيفة يهودية أيضاً أن هذا القائد سوف ينتصر . وأن الصحف الأخرى قد حرفت فى نبوءة نوستراداموس . .

فهذا الطبيب الفرنسى الذى عاش فى العصور الوسطى ، ما يـزال بعد أربعة قرون ، يعمل فى كل الجهات مع الجميع وضد الجميع أيضاً!

## منتمی وراء العمنال عسای کنفنسیك شئ عجیب لاتعسرف

الإنسان حيوان قد أدمن الأطباء . . أو أدمن الادواء، دون أن يكون هناك شفاء . كم مرة ذهبت إلى الطبيب وطلب إليك أن تأخذ لك إجازة ، أن تمدد رجليك وتجلس في الشمس أو تنقص وزنك قليلا أو قال لك مداعباً : إن السدنيا لاتساوى . . هون عليك . . ما الذي أخذه اللذين قبلنا . لا شيء . . وماذا سوف نأخذه . . نفس الشيء . . أي لا شيء . .

وقد لايتسع وقتك لكى تفكر فى الذى همس به الطبيب . وتجد أنه على حق . ولكن الدنيا تأخذك من نفسك ومن الطبيب وتملأ أذنيك بأوجاع أخرى وتعود إلى الطبيب . وتنشغل به طول الوقت بهذا البيت الذى تسكنه - أى بجسمك . فهو الشيء الوحيد الشخصى جدًّا فى حياة أى إنسان . فنحن أفكارنا تتشابه وهمومنا وأمراضنا ، ولكن أجسامنا تختلف تماماً . ومن النادر أن نخرج عن هذه الأجسام ونفكر : كيف يعمل هذا الجسم . . ومن الذى يصونه . . أو « ما» الذى يحركه وينظمه ويوجهه ويوجهنا جمعاً؟

إن هذا البحث الصعب يبدأ بملحوظة صغيرة: فأنت عندما تذهب إلى الطبيب تشعر بشيء من التحسن ، حتى قبل أن يراك . . بل يحدث كثيراً أنه بعد أن تحصل على موعد لقاء من الطبيب تشعر بشيء من التحسن . لماذا ؟ وكيف ؟ وأين تتم هذه الحالات النفسية وما هذا الذي أدى إلى تحسنك . هل هو صوت الطبيب . . هل هي عيادة الطبيب والشهادات المعلقة على الجدران . . هل هو الزحام الذي يؤكد لك أن الطبيب عتاز بدليل هذا الاقبال عليه . . هل هو مجرد أن يراك وأن تراه وأن تشعر معه و إلى جواره بالأمان . . هل هي الرغبة العميقة في الشفاء . . ثم أين تجرى هذه المشاعر كلها وكيف تؤثر على جسمك ، على وظائفك ، على متاعبك ؟

هذه هى البداية الصغيرة لهذه الرحلة الطويلة العميقة داخل العقل الإنسانى . والسؤال بصورة أخرى ومرة أخرى : كيف يؤثر عقلك فى جسمك! ثم أين هو هذا العقل ؟

\* \* \*

إن الكثيرين من المرضى قد تحسنت حالتهم الصحية عن طريق عقولهم . عشرات الأمثلة تؤكد أن الطب وقف حائراً أمام المرض والمريض . وفجأة ، أو بمعجزة ، تحسنت صحة المريض . والسبب هو المريض نفسه .

إن مريضاً قد يئس منه الطب الحديث ، طلب بعض الأفلام المضحكة وبرغم عجزه عن الضحك فإن هذه الأفلام قد هزته من أعهاقه قد أسقطت عنه متاعب وهموماً في وزن الجبال . إن الأطباء يقفون حول المريض يرون ما الذي يقدر عليه الضحك وعجزت عنه الأشعة . . واستطاع الضحك وإصرار المريض وعقله أن يحير الأطباء وأن يخفف الداء حتى الشفاء . . وما من طبيب

إلا عنده عشرات الأمثلة . وكلها ذات معنى واحد: أن العقل يستطيع بتأثيره على الجسم الإنساني أن يحقق الشيء الذي ليس وارداً في كتب الطب!

\* \* \*

إن كتب الطب تروى هذه القصة أو عشرات مشابهة لها: إن فتاة صغيرة قد سمعت وقرأت عن قصة عذاب المسيح وصلبه ودق المسامير في يديه وقدميه وتأثرت الفتاة بهذه القصة حتى أخذت الدماء تنزف من يديها وقدميها وجبهتها . والعجيب الذي حير الأطباء أنه لا يوجد تمزق في بشرتها . وأن الدماء تنزف كأنها قطرات عرق .

ومعنى ذلك أن العقل يستطيع أن يؤثر على الجسم كله: على وظائفه وعلى خلاياه!

إن الملك لويس السادس عشر قد كون لجنة غريبة . . هذه اللجنة تضم عالماً كياويًا هو لافوازييه وسفيراً أمريكيًا فيلسوفاً هو فرانكلين . . وطلب إلى اللجنة أن تبحث هذا الموضوع : كيف يمكن لرجل الدين أن يشفى أمراض الناس . وطلبت اللجنة من الملك أن يدلها على المرضى الذين تم شفاؤهم . وجاءوا لهم بالمرضى . وعاد العلماء بتقرير جاءت فى نهايته هذه العبارة : تم الشفاء للجميع عن طريق الخيال . لقد قال لهم رجل الدين : تخيلوا أنكم شفيتم ، وأن أوجاءكم ذهبت ، وأنكم تطيرون فوق السحاب ، وأن الله قد غفر لكم ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر . . وخفت كل الأجسام التى أثقلتها الأوجاء » .

وكذلك يفعل رجال كل دين وكل عقيدة . .

ولكن ما هو هذا العقل ؟ أين يوجد ؟ كيف يعمل ! كيف يـؤثر على الجسم كله !

الجواب لا أحد يعرف أين يوجد عقلك . وكل ما يستطيعه الطبيب هو أن يقول إن الله خمًّا . وأن هذا المخ وزنه كذا ولونه كذا . وأنه لا فرق بين من العبقرى ومخ العبيط ، فالعالم الكبير أينشتين عندما أوصى بتحليل مخه ، لعل أحداً يهتدى من بعده إلى سر عبقريته ، لم يجد العلماء فرقًا بين مخه ومخ أكبر الناس غباوة . إذن ليس هو الحجم ولا الوزن ولا اللون . . وكل ما يستطيعه الأطباء هو أن يقولوا لك : هنا مركز السمع . . وهنا مركز الرؤية . . وهنا المراكز الحركية . . أما الذاكرة فلا يعرف أحد أين هى فى هذه المادة السنجابية اللون المليئة بالخطوط الدقيقة جدًّا . .

هناك مخ: هـذه حقيقة تشريحية . . ولكن لانعـرف أين مكانه ومـا الذى يجعله ذكيا أو غبيًّا أو عبقريا . لا أحد عرف حتى الآن . .

وكل ما يعرفه العلماء هو تجاربهم على الفتران والقطط والأرانب ، فهم قد فتحوا أدمغتها وأخرجوا مخها وشرحوه وقطعوه ووزنوه وحركوه وشلوه . . وينتقلون بعد ذلك إلى مخ الإنسان ، ولكن التجارب التي أجريت على المخ الإنساني وتمزيقه وتشريحه وهو مايزال حيًّا قليلة جدًّا .

ويجلس الإنسان أمام الطبيب النفسى فيسأله لعله يعرف عقله : . . حدثنى عن أحلامك . . عن طفولتك . . أو حدثنى ولا تتوقف عن الكلام أو كها قال سقراط من ألوف السنين : حدثنى لكى أراك !

وتظل تتحدث والطبيب النفسى يقوم بتركيب أفكارك وأحلامك ويصنع منها صورة لعقلك ولحياتك وأنت طفل . ولمستقبل حياتك . . ولذلك فالتحليل النفسى فن وليس علماً ، لأنه يعتمد في الدرجة الأولى على مانقول

### وعلى «تأليف » الطبيب بعد ذلك 1

إن علماء النفس عندما يسألونك لكى يعرفوا عقلك تماماً كالذى يطلب إليك أن تضع يدك في جيبك وتخبره عن الذى في جيبك دون أن تخرج يدك منه . . فأنت تقول : وهو لايعرف إن كنت تقول الحقيقة أو تكذب . .

ولكن هذا هو كل ما نستطيع أن نعرفه عن عقولنا . .

\* \* \*

وإذا كان الإنسان حيواناً قد أدمن الأطباء ، فهو في الحقيقة قد أدمن العقاقير . وهذه العقاقير هي التي تفتح أبواب ونوافذ العقل . . أو هي التي ترمي حدود العقل إلى الوراء . . أو هي التي تزعزع البيت الذي نسكنه حتى الموت أي أجسادنا فأنت عندما تصحو من النوم حتى تنام تتناول هذه العقاقير المختلفة :

الأسبيرين . . والنيكوتين الموجود في السجائر . . والكافيين الموجود في الشاى والقهوة والكاكاو والكوكا . . والكحول . .

وهذه العقاقير التى تؤدى إلى الإدمان برغم أنها ضارة ، فإن أحداً لا يعيب على مدمن القهوة أو السجائر أنه يفعل ذلك . . إننا نلوم من يدمن الحشيش أو الأفيون . . فمدمن الشاى والقهوة والسجائر لا نقول إنه مدمن وإنها نقول إنه «كييف» . ولكن الذى اتخذ من الأفيون والحشيش مزاجاً نقول إنه «مدمن» . . إن الأضرار واحدة بدرجات متفاوتة وتؤدى إلى نفس الاضطرابات وتؤدى إلى «توسيع الحدود العقلية» . .

وفي استطاعتك أن تتساءل : ما فائدة القهوة والشاي أو السيجارة ؟

ويكون الجواب: أنها تؤدى إلى نوع من جلاء البصر والروقان . . وتؤدى إلى اعتدال المزاج . . وإلى إزالة غشاوة أمام العين . . أو غشاوة على العقل . . بالاختصار : من غيرها لا تستطيع أن تؤدى عملك على النحو الذى تراه أفضل!

والمدمنون لديهم ما يقولونه أيضاً . .

ما هذا الذي يحدث بالضبط! هذا هو السؤال الثاني .

والسؤال الأول كان: ما هذا العقل؟ وكيف يؤثر على أجسامنا؟ لقد حدث من عصور قديمة جدًّا أن عرف الإنسان أثر العقاقير على عقله . . فقد تعاطى الناس فى كل الحضارات القديمة هذه الأعشاب التى تحرك خيالهم وتجعلهم يتصورون أنهم يعيشون فى جنات أو فى جهنم . . إن الكاتب الكبير جوليان هكسلى قد جرب مادة المسكالين على نفسه وسجل ما يشعر به بعد ذلك . . إنه رأى عالمًا عجيباً من الألوان والأشكال والأحجام عالما تحولت فيه كل صورة إلى لون . . إن الشاعر الكبير جريفز الذى درس الأساطير الإغريقية يؤكد لنا اليوم أن الإغريق كانوا أكبر حشاشين فى تاريخ الإنسانية . وأنه من وحى الحشيش تحولت الجبال إلى حيوانات والحيوانات إلى آلمة . . والآلمة إلى حيوانات م والساطير الإغريقية حيوانات . . وأصبح الصغير جدًّا كبيراً جداً . . إلى آخر الأساطير الإغريقية كلها . .

إن هذه الأعشاب هي التي حركت العقل ، وأطلقت خياله ، ووسعت حدوده وأسقطت من حول العقل كل ما اعتاد أن يراه وأن يسمعه . . لقد جعلت العقل على غير عادته ، أو جعلته فوق العادة . .

وفي العصر الحديث وقعت حادثة ذات دلالة خطيرة . وهي حادثة اكتشاف طبيب سويسرى اسمه البرت هوفيان يوم ١٦ أبريل سنة ١٩٤٣ . هذا الطبيب كان يعمل لحساب شركة ساندوس للأدوية . وكان مشغولا ببعض الفطريات التي تنمو على حبات القمح ، وهذه الفطريات قد استخدمت قبل ذلك في القضاء على الصداع وآلام الولادة . ولكنه لاحظ عند عودته إلى البيت أنه في حالة هلوسة . . كل الألوان والأصوات تداخلت وتلونت ولاحظ أيضاً كأنه اثنان في وقت واحد : واحد يهذى والثاني يرقبه من بعيد . . واستدعى طبيباً . وبعد ساعتين أفاق من هذه الحالة . وعرف فيها بعد أن السبب هو العقار الذي اكتشفه واسمه : ل . س . د . ٢٥ وهذا العقار يقاس بالميكروجرام \_ أى بواحد على مليون من الجرام \_ وأن قرصاً من حجم الإسبرين كاف لإصابة عشرة آلاف إنسان بالهلوسة .

فهذا العقار يؤدى إلى إطلاق العقل وتهييج الذكريات كلها . . ويصبح الإنسان قادراً على أن يتذكر كل شيء حدث له منذ الطفولة حتى آخر لحظة . وكلها بنفس الوضوح .

ومعنى ذلك أن العقل مليان . وأن العقل من المكن إثارته واحياؤه وإنهاضه وتوسيعه وإطلاقه إلى الوراء وإلى الأمام . . وأن هذا لا يتحقق إلا بهذه العقاقير . .

وقد عرف الأطباء كيف يجعلون الإنسان رائداً للفضاء العقلى ، للفضاء الداخلى . . وذلك بأن يعطوه هذه العقاقير ، ثم يتركوه يروى ويصف .

\* \* \*

ولكن كيف يجب أن نفرق بين عقاقير للهلوسة ، أى نجعل الإنسان يقول ويصف مالايدرى به . . وبين عقاقير تجعل الإنسان يقول ما يدرى به . . فعقار ل . س . د ٢٥ ليس عقاراً للهلوسة وإنها هو عقار « لتوسيع المنح » أى «سيكدلك » باللغات الأوربية .

وقد توقفت شركات الأدوية السويسرية عن إنتاج هذا العقار . فقد كان عقاراً تجريبياً . ولكنه انتشر في العالم كله . وأصبحت له جماعات وديانات وفلسفات . وأحس الشباب في كل العالم أن هذا العقار هو رسول السلام . . هو قذيفة تطلقهم إلى الفضاء الداخلي ، يرون ويسمعون ويتمتعون هرباً من دنياهم واعتزازاً بتلك الكنوز الدفينة في العقل الإنساني . وأن هذه الفرصة الذهبية التي حققها العلم للإنسان الذي استغرقته الحياة المادية والخوف منها والخوف عليها . . وأنه لانجاة للإنسان من هذا الذي استغرقه حتى أغرقه . والخوف عليها . . وأنه لانجاة للإنسان من هذا الذي استغرقه حتى أغرقه . الآباء والأبناء . بين الشعب والحكام . . بين ما يتمناه الناس وبين الذين الآباء والأبناء . بين الشعب والحكام . . بين ما يتمناه الناس وبين الذين يحدونه في أيديهم ولا يرضيهم . . وأن هذه هي لحظة الانتقام من كل الذين حشروا الأجيال الشابة في قوالب من حديد . . في دبابات وطيارات وشحنوهم من أجل الموت بلا قضية . . إنها فرصة نادرة لنزع قشرة العقل الإنساني . . لعرفة هذا اللغز العظيم . . هذا الذي يحرك الجسم ويحرك الحضارة الإنسانية دون أن يعرف أين هو ولا كيف هو . . إن العقل قوة هائلة جبارة . ولكننا لا نعوف ذلك . .

إن الذى سجله الأدباء والشعراء والأطباء بعد أن تناولوا عقاقير الهلوسة وتوسيع المخ أقرب ما يكون مما جاء في « كتاب الموتى الفرعونى » أو في

«الإلياذة» الإغريقية . . أن هناك مشاعر غريبة . . وحركات لايتصورها العقل . . وأجساماً تطير وتروح وتجيء كأنها بلا أجسام في عوالم بلا جاذبية .

وعشرات الألوف من الأغاني في الشرق والغرب ذات المعانسي الجميلة . . مثل الأغنية التي تقول : أخمدت الضوء والضوضاء في رأسي ، فلا وقت للألم . ولا ضرورة له ، بعد أن عرفتك . .

وبعد أن عرف الملايين هذه العقاقير التى تفتح فى داخل العقل قارات وكواكب هائلة شاسعة . . ولكنها جميعاً بلا خرائط . . فهذه العقاقير الكيميائية الطبية لم تفعل أكثر من أننا وضعنا أيدينا على مفتاح لباب من بين مليون باب لعالم عقلى لا نعرف عنه إلا القليل جداً . .

إن على كتفيك دنيا أكبر من الدنيا ، وأروع ولكنك لاتعرف ا

\* \* \*

فإلى خطوة قادمة أكبر وأعمق فى داخلك ، بعد أن انشغل الإنسان بكل شىء حوله وأمامه وضده . . إلا عقله . أما دليلنا إلى ذلك فكتاب هو من أروع ما صدر فى هذا القرن واسمه « قوى العقل » للكاتب الكبير آدم سميث .

## "زن طسريقسة للشأمسل العقسلي من أجسل مبحتك

كها هي عادة حكهاء اليوجها وفلسفة « الزن » أرجو أن تقرأ هذه العبارات الآن . . وأن تفكر فيها بعد ذلك . . أما المعنى فسوف تجده في الحكايات . . والنوادر . . التي سوف أرويها في هذا المقال وغيره . . .

مادمت لا تعيش حتى المائة ، فلهاذا تحترق ألف مرة ؟ الحيتان تغرق في المياه الضحلة !

مدرس متوسط أحسن من مكتبة عظيمة !

قيل للأستاذ: كم تساوى أربع نساء يتحدثن معاً في وقت واحد؟ قال: يساوين نصف رجل صامت. قيل له: ولماذا؟ قال: لأن الصمت نصف الحكمة ، والكلام معاً ليس من الحكمة والإجابة عن هذا السؤال نوع من الحكمة . . وهذا الحوار في الطريق إلى الحكمة .

وإذا كان جسمك هو حصانك ، فإن عقلك هو السرج واللجام والكرباج والطريق . .

. . إن هذا ثوبك لا تنس ذلك . . فلا تلوثه ولا تمزقه ولا تسكن فيه مع

أحد غيرك . . ثم لا تعطيه لأحد . . ألا ترى أننى عربان وأننى أسعد حالا وأهداً بالا وأصبح جسداً وأصفى نفساً . كيف كان لى ذلك . . هذا هو السؤال وذلك هو الجواب . .

ومئات الألوف من العبارات ذات الرموز وذات الدلالة نجدها عند أهل الصين القدامى . . وعند حكماء اليوجا المعاصرين . . ولكن الذى أريد أن أتجه إليه مباشرة هو طريق ( الزن ) والزن كلمة يابانية معناها : التأمل .

وقبل أن نتأمل معاً نتساءل مع جماعة « الزن » ما هو هذا التأمل ؟

هناك درجات متفاوتة من الوعى : أن تكون في حالة يقظة تامة ، كما أنت الآن . .

وأن تنام . .

وأن تحلم أثناء النوم . .

ومن هذه الحالات الثلاث هناك درجات لا نهاية لها بين الوعبى واليقظة والاقتراب من النوم والاستغراق فيه ، وبين الأحلام والرؤى وبين الهلوسات أثناء النوم أو أثناء اليقظة . . تماماً كالفوارق الهائلة في الدرجات اللونية . .

ولكن درجة الوعى التي تهمنا هي: التأمل . .

كيف نتأمل شيئاً ما ؟

أن تجلس ساكناً هادئاً وأن تفتح عينيك على شيء فلا ترى سواه . . وليكن هذا الشيء زهرة . . أن تفتح عينيك حتى لا ترى غيرها . . ثم يذهب بك التأمل حتى لا ترى الزهرة . . وتكون في حالة من الهدوء والصمت فلا أنت يقظان ولا أنت نائم ولا أنت حالم . . وإنها أنت غارق في شيء . .

أو غارق في حالة ولكنك في نفس الوقب لست غارقاً . . إن نظرتك أشمل وأعمق من هذه الزهرة . .

#### \* \* \*

والذى يهمنى ويهمك أيضاً ما الذى يحدثه هذا التأمل العقلى فى جسمك . . إن أنفاسك منتظمة ، وهذا الانتظام يؤدى إلى تخفيف التوتر النفسى لك . . ومن تلقاء نفسك تجدك قد فردت ذراعيك ومددت ساقيك . . وأصبحت أخف وزناً . .

ولكنك لست كسولا ، ولا عقلك قد توقف أو نام . . وإنها تجد أن عقلك أقدر على الفهم وأقدر على تمييز « القطط السود من القطط البيض » \_ كها يقول رهبان الزن . فقد حدث أن ذهب تلميذ إلى أستاذه الحكيم يقول له : يا أستاذنا . . ما الذي أفعله بعد ذلك ؟ فقال له الأستاذ : وما الذي فعلته حتى الآن فقال التلميذ كل ما أمرتني به . فقال له : وما الذي أمرتك به ؟ قال التلميذ : أن أنام في غرفة مظلمة . وأن أكف عن الطعام والشراب . وأن أعد أنفاسي شهيقاً وزفيراً . . وأن أجيء إليك إذا ما شعرت بالراحة التامة . وأهم من ذلك أن أقود قطيعاً من القطط البيض والقطط السود حتى يجيء النوم . . وجاء النوم وذهب وجاء . . ثم جئت إليك ألتمس الحكمة منك بالساذي العظيم .

ولكن الأستاذ العظيم الحكيم قال له: إنك لم تحقق شيئاً مما قلت لك . . كان يجب أن تعود إلى عندما تنسى كل الذى قلته لك . . ولكنك مادمت تذكر كل شيء فأنت لم تستغرق في الكون كله بعد . . وما دمت تفرق بين القطط البيض والقطط السود فأنت لم تستغرق في الكون بعد . . وما دمت لا

تزال قلقاً على أن تجىء إلى ، فأنت لم تسترح بعد . . ومادام النوم يسروح ويجىء ، فأنت لم تستخرق فى النوم فى الكون بعد . . اذهب وإنس ماقلته لك هذه المرة ، ولن تجىء !

وهذه الحكاية تحتاج إلى شرح . فمن عادة جماعة « الزن » أن يسأل التلميذ أستاذه : ما الذى يفعله من أجل أن يربح جسمه عن طريق العقل . . فيقول له الأستاذ مشلا : تخبل أنك تجر وراءك الشاطئين تخيل أنك تفعل ذلك حتى يستغرقك هذا الخيال . .

ويقول له: تخيل أنك تسحب هذه السفينة بمن عليها حتى الشاطئ تخيل ذلك . .

إن الأستاذ يريد من تلميذه أن يتخيل وأن يتأمل وأن يفعل ذلك وهو جالس هادئ . يقول د . دالاس أحد علياء النفس الأمريكان أن تجاريه من هذا النوع قد أدت إلى خفض ضغط الدم عند عدد كبير من المرضى . بل إنها أنقصت حبات العرق . . بل إنها أخذت بالصداع من الرأس ، وقد قام بمئات التجارب في المستشفيات على المرضى . وأن الأدوية المسكنة قد فشلت تماما حيث نجحت تأملات « الزن » . .

\* \* \*

تقول د . مرجریت بن من أكبر علیاء الحیوانات في أمریكا : عندما زرت بعض جزر المحیط الهادی اتجهت إلى حكیم القبیلة . قابلته . كان جالساً كأنه صخرة . كأنه شجرة . لایتحرك فیه شیء . حتى رموش عینیه ، حتى أصابع بدیه ، كلها محدودة لا تهتز برغم أن الضوء قد سقط على وجهه ، وذراعاه

ممدودتان أمامه . قالت إنها سألت ما الذى يفعله الرجل ، لم يشأ أحد أن يرد عليها . فعادت واتجهت إلى واحد من أطفال القبيلة . ولكن الطفل اقترب منها ليقول : إنه يستعد لعملية جراحية صعبة . وهو يفعل ذلك في الظروف العسيرة . .

وبعد ساعة من هذا الهدوء المميت نهض طبيب القبيلة . وأشرقت وجوه الرجال والنساء . ودخل الطبيب كوخا وسمعنا صرخة صغيرة . وخرج الطبيب بعد دقائق . لقد بتر ساقاً لأحد المرضى .

وفهمت د . مرجريت ين أن لحظات الصمت هذه تمنح الطبيب قدرة جسمية عظيمة . وقدرة عقلية أعظم .

ولـذلك فبعض الأطباء يـرون أنه من الضرورى لكـل إنسان فى العصر الحديث أن يتوقف عن العمل أو النشاط تماماً مرتين فى اليوم . كل مرة عشرون دقيقة . وبدلا من أن يـذهب الناس إلى المطاعم أو حتى دور السينها . . ليستريحوا بعض الوقت . فإنه من الأفضل أن يجلس كل إنسان هادئاً . يتأمل لا شىء . . يتأمل أنه على ظهـر مركب وأن هناك أناساً يسحبونه هـو إلى الشاطئ ، أو هو الـذى يسحب المركب إلى الشاطئ . . عشرون دقيقة قبل الغداء . . وعشرون دقيقة أخرى قبل العشاء . .

وإذا كان الناس في أوربا وأمريكا ينسحبون من العمل بعض الوقت فيجلسون لشرب القهوة أو الشاى فليس هذا هو الأسلوب الصحي . . فالذي يفعلونه ليس إلا نوعاً من تغيير الحركة . فبدلا من أن يتحرك الإنسان في مكتبه أو في مصنعه ، فإنه يجلس في مقهى أو مطعم ويحرك رأسه ويتكلم شيئاً

ختلفاً ويسمع كلاماً آخر . . ولكن ليست هذه هى الراحة المطلوبة . وإنها الذى يدفعنا عادة إلى المقاهى والمطاعم والملاعب هو سبب آخر : هو أننا اعتدنا على الضوضاء . ولم نعد قادرين على الحياة بغيرها . .

إن أكثر الناس لا يستطيع أن يجلس وحده في هدوء . . إنه يريد أن يكون مع الآخرين حتى ولو لم يشاركهم الكلام . يكفيه أنه يسمعهم . أو تكفيه ضوضاؤهم . لماذا ؟ لأنه اعتاد على الدوشة . . فهو ينام والراديو مفتوح . فيإذا نزل من البيت استقبلته ضوضاء الشارع . فيإذا ركب السيارة فتح الراديو . راديو السيارة أو الراديو الصغير الذي يحمله أو تمنى أن يفعل أحد ذلك بالنيابة عنه . . ومن الغريب أن ينتظر الفيلم في هدوء . . مع أنه لا يوجد هدوء بين الناس في السينيا . . ولكنه اعتاد على الضوضاء . . واعتاد على أن تثيره الضوضاء . . وتجعله عصبياً كأنه لم يخرج من البيت أو من المكتب . إنه اعتاد على أن يكون عصبياً قلقاً ، وأن تكون حالته النفسية المختب . وحالته النفسية أيضاً . .

قالوا للحكيم كونفوشيوس: لماذا نرى هذه الأغنام قلقة . . ولا نرى تلك الأغنام مثلها . قال : هذه الأغنام ليست وحدها إن ذئباً يتوارى بينها . قالوا له : لا يوجد ذئب أيها الحكيم وإلا أكلها جميعاً . قال : هناك ذئاب تأكل الأغنام وذئاب تتركها لذئاب أخرى . . سألوه : كيف ؟ قال : إن الراعى إذا كان كسولا أو كثير النوم جاءت الذئاب إلى الأغنام . . فهو ذئب لا ياكل الأغنام ولكنه يمهد الطريق للذئاب الأخرى . . فافهموا !

وهو يطلب إليهم عادة أن يفكروا فيها يقول . . وإذا فكرنا نحن أيضاً فيها يقول نجد أننا نحن الذئاب . . وأجسادنا هي الأغنام . ونحن الذين

نحميها من ذئاب القلق والخوف والمرض . . أو نغفل عنها فتجيء المخاوف من خارجنا تفترسنا . .

ولما عادوا إلى الحكيم كونفوشيوس يقولون له: ياحكيم الزمان ولكن إذا كان الإنسان يرعى قطيعاً من الذئاب في الذي يفعله معها . . قال الحكيم: ولكن الإنسان لا يرعى الذئاب . . ولا الذئاب ترعى الإنسان . . قيل له: وكيف يا أستاذنا ؟ أجاب : إذا كان الإنسان راعياً وكانت الذئاب أغناماً ، فإنها تلتف حوله تأكله . . فيلا يكون هناك راع ولا تكون هناك رعية . . وإذا كانت الذئاب هي التي ترعى الإنسان ، فإنه لا يكون إنساناً ولا تكون هي ذئاباً . . إذا رعاها كان الها . . وإذا رعته كانت أغناماً . . فقالوا له : إننا نفترض ذلك يا أستاذنا . . نفترض أن الإنسان استطاع أن يروضها ، وأنها استطاعت أن تجعله وحشاً مثلها . . فلا خوف على الراعي من الرعية ، ولا على الرعية من الرعية من الرعية ، ولا على الرعية من الراعى . . نقول لك : إذا . . وأجاب الحكيم كونفوشيوس : تقولون : إذا . . وأقول لكم : خير عظيم إذا . . فافهموا ! .

وهو ولاشك شيء عظيم أن يصبح العقل الإنساني قادراً على ترويض الرغبات الحسية والنزوات النفسية . . خير عظيم تعمل كل المذاهب الأخلاقية والدينية من أجله . . فإذا كان الجسم ذئباً والعقل راعياً واستطاع العقل أن يروض الذئب ، فهذه أقصى درجات الإرادة . . ولكن عندما يتغلب الجسم على العقل ، أصبح العقل أحط من الجسم على العقل ، أصبح العقل أحط من الجسم . . أو أصبح الإنسان منحطاً . .

ولكن ما هذا الذي في عقلك يجعلك قادراً على أن تفعل هذا أو لا تفعله ؟ إن الأطباء والعلماء ورجال الكيمياء قد شرحوا المنح ومزقوه . . ووضعوه في الأنابيب ورفعوا درجات حرارته . ولكنهم لم يهتدوا إلى أين تكمن الإرادة . . أين تكمن هذه المشاعر المعقدة . .

لقد رسموا المنح وقاسوا درجة حرارته ودرجة كهربيته ومغناطيسيته . وقالوا : الفكر كهرباء . . وقالوا : الفكر تفاعلات كيميائية تنتقل من مكان إلى مكان . . وقالوا : إن حركة الفكر عبارة عن قفزات مثل قفزات العصافير . . وأنه لا توجد حركة متصلة . . وقالوا : إن العقل بطبعه قادر على تنظيم الأشياء . . وقادر على خلق العلاقات . .

ولكن أين نجد هذه القدرة على التنظيم . في أي مكان في المخ لا أحد يعرف .

ولكن ليس من الضرورى لنا أن نعرف أين هذا وأين ذاك . المهم لنا هو أن نعرف كيف نقدر بالعقل على السيطرة على الجسم . وبذلك نحقق لأنفسنا قسطاً من الراحة . . وأن نمسح الزجاج أمام العقل فيرى أوضح وأبعد وأعمق . .

\* \* \*

نعود مرة أخرى إلى ماتفعله جماعة « الزن » أو الصوفية في كل الأديان .

انظر إلى واحد منهم . تجده جالساً لا يتحرك . ومطلوب منك أن تفعل ذلك مرتين في اليوم ـ هذه أحدث النظريات العلمية المعاصرة .

هناك التأمل الصامت . .

وهناك صلاة القلب . .

فالتأمل الصامت هو أن تجلس . وأن تركز عينيك على أى شىء . حتى المامل الصامت هو أن تجلس المامل على المامل الم

تصبح لا تراه . ولا يهم ما هذا الشيء . بعض الوقت .

أما صلاة القلب فهى: اختر أية كلمة قصيرة . ولتكن: الله . أو: واحد. . وردد هذه الكلمة بلا صوت مائة مرة . . ألف مرة . . وافعل ذلك عشر دقائق . . لاحظ أن تنفسك قد هدأ . . لاحظ أنك قد انصرفت تماماً عن الذي حولك . . لاحظ أن هذا الانصراف هو الذي عزلك عن كل عن الذي حولك . . لاحظ أن هذا الانصراف هو الذي عزلك عن كل شيء . وأن هذه العزلة هي خروج من الدائرة اليومية لحياتك . وأن هذا الخروج هو الذي أراحك . وأنك إذا اعتدت على ذلك استرحت . وأنك إذا لم تفعل هذا لنفسك وبنفسك فلن يريجك أحد . .

ومن الضرورى أن أذكر للك قصة أمريكية مشهورة لكاتب معروف اسمه سالنجر . القصة اسمها « فرانى . . وزوى » . وفرانى هذه هى البطلة . تقول فرانى عن سبب عذابها وعذاب كل الناس : إنه لشىء فظيع أن يكون الإنسان أوربيًّا أو أمريكياً . . شىء رهيب ولكننا لا ننتبه إلى ذلك إلا فى مرحلة متأخرة جدًّا . . تصور أنك يجب أن تجرى . . وأن تنطلق دون حزن . بل وأن تتباهى بذلك . . شىء فظيع أن يكون الإنسان فى حالة سباق مستمر من أجل أن يفعل شيئاً ما ، لعله يكون شخصاً ما ، له مركز ما ، متفوقاً على إنسان ما ، هذه هى فلسفة ما لكل الناس . . وهذه هى حكمة الميلاد والصراع والحياة والموت بعد ذلك . .

وفى القصة أن فرانى هذه عندما قالت ذلك . . سقطت على الأرض مغمى عليها . وقالوا فى تفسير ذلك : إنها سقطت لأنها كانت حاملا . ولكن الحقيقة أنه ليس من الضرورى أن تكون الفتاة حاملا لكى تقع على الأرض ، بل همى وقعت لأن الاستمرار مستحيل . . ولأن هذه الحياة همى إرهاب . .

رهاب الإنسان لغيره ، أو إرهاب الانسان لنفسه . . وأن البطلة كان يجب أن سقط بل تسقط الحياة كلها . . لأنها حياة بلا حياة . . حياة بلا لحظة واحدة من التأمل بل لحظة واحدة يأخذ فيها الإنسان أنفاسه . . أو بعدها حتى نسى أنه يتنفس . كما يقول ويفعل فلاسفة الزن في العالم كله الآن . .

## \* \* \*

يقال إن تلميذين من تلامذة الزن كل واحد منها يتباهى بأستاذه . قال الحدّ : إن أستاذى يستطيع أن يمديده عبر الشاطئ فيكتب على ورقة مسكها بيدى على الشاطئ الآخر ، فقال التلميذ الآخر : إن أستاذى ياكل عندما يجوع ، ويشرب عندما يعطش ويتكلم عندما يسأله أحد . .

وهذا شيء عجيب في هذه الدنيا . فنحن عادة نأكل دون أن نكون جوعى ، ونشرب دون أن يكون هناك عطش ، ونتكلم أو نترك غيرنا يتكلم دون أن نكون في حاجة إلى أن نسمع . . ولذلك غريب أن يأكل الإنسان لأنه جاع ، ويشرب لأنه عطش ، ويتكلم لأن هناك ضرورة . . شيء غريب وعجيب يجرى فوق كتفيك ، ولكننا مازلنا في حاجة إلى أن نعرف - كما سوف نرى .

## اسساس استطاعسوا ان مسلسوا عساء

ملايين الناس اليوم ، ليس عندهم استعداد لأن يموتوا في سبيل الحب . . وإن كانت ملايين أخرى قد ماتت لأنها لم تجد الحب . . فها الذي يجده الناس في الحب ؟ إنهم يجدون « دورا »في لعبة مقدسة . . إذا أعطيتها أصبعك ، وإذا تركت لها ذراعك استولت عليك واستدرجتك إلى حالة لا هي نوم ولا هي يقظة ، لا هي سعادة ولا هي تعاسة ، لا هي حياة ولا هي موت ولكنها حالة يهون معها كل أنواع العذاب . . فهل هو شيء ضروري لأحد ؟ . .

نعود إلى ما كنا فيه من قبل لكى نذهب أبعد فى فهم هذه القوة العجيبة التى استقرت فى رأسك فى كتفيك وأنت لا تعرفها . ولكن من الضرورى أن تعرفها ، سواء كنت صغيراً أم كبيراً . إن هذه المعرفة هى شرط لسعادتك ، أو شرط لنجاحك إذا كانت السعادة لا تهمك . . فما الذى تراه عندما تشاهد مباراة فى كرة القدم ؟ قبل أن تفكر فى الإجابة عن هذا السؤال أعاجلك أنا بالإجابة : أنت تتفرج على أناس لهم دور . كل واحد له دور فى هذه اللعبة . وهذا الدور مدروس . وهناك أمل قد ألقى عليك . وهناك رغبة فى أعاقك فى

أن تفعل كل ما تستطيع احتراماً لنفسك وحرصاً على تقدير الآخرين لك . هذا هو المعنى الهام جداً . لماذا ؟ لأن هناك أناساً في هذه الدنيا لهم نشاط يروحون ويجيئون . ويتزاحمون ويتساقطون . ولكن ليس لهم دور واضح . لا هم يعرفون ، ولا غيرهم يعرف ذلك . والنتجة أن حركتهم مضطربة . وأهدافهم غامضة ، ونجاحهم غير مؤكد . وتعاستهم مؤكدة . .

هؤلاء الناس ليسوا في حالة يقظة . وإنها هم كالذيبن يمشون أثناء النوم . إنه هذه ليست عائمون ولكنهم يمشون ولكنهم نائمون . إن هذه ليست حالة من اليقظة الواضحة . وفي استطاعتك في هذه اللحظة أن تتوقف عن القراءة وتسأل نفسك : هل لهم دور واضح ؟ هل أنت نائم أو يقظان ؟ وإذا عرفت الإجابة فأنت قد واجهت نفسك بالحقيقة . مع أنه من النادر أن يجد الإنسان وقتا أو شجاعة لكي يواجه نفسه بها لا يحب . وهؤلاء الملاعبون في الملعب أمامك أناس يلعبون جادين ، ويجدون لا عبين ، ولهم أدوار واضحة وأهداف تتعلق بها آمال كل الناس . فالذي يعجبك في هذه اللعبة : هذا الوضوح على أرض الملعب . كل شيء مكشوف . . اللاعبون وحركاتهم وحيلهم . ومعروف مقدماً ما هو المطلوب منهم . . أن لهم أدواراً محدة في هذه الحياة .

\* \* \*

ويستطيع أن تجد سبباً مؤكداً لكل متاعب الناس النفسية والعقلية: هذا السبب هو أن الناس ليست لهم أدوار واضحة في حياتهم. وهم بلا أدوار واضحة لأنهم لا يفكرون بوضوح. وهم لا يفكرون بوضوح لأنهم مرهقون. وهم مرهقون لأنهم لم يعرفوا كيف يستغلون الطاقة الهائلة للعقل الإنساني.

وهذا العقل وحده هو القادر على إرهاق الجسد وراحته . وهذا العقل لايستطيع أن يعمل وحده . وإنها يجب أن ندربه على ذلك . وأنت لا تدربه إلا بالإرادة . . إرادة السيطرة على العقل لكى تسيطر على الجسم فتعلمه الراحة عندما تريد . وتدفعه إلى العمل عندما تشاء . .

وهذا « الترويض » لجسمك عن طريق عقلك هو الذى يشغلنى طول هذه المقالات وعرضها . فأنا وأنت قد استغرقتنا الحياة ، فليس عندنا وقت ولا رغبة في أن يفتح الواحد منا دماغه ليعرف ما الذى خبأه الله في هذا الكنز على أكتافنا . .

هناك مثات العلياء يدرسون ويبحثون ويجربون ولكنهم استوحوا علمهم من الهند والصين . واهتدوا إلى أنه مطلوب من الإنسان أن «يهز» جسمه . . أن يزلزل شحمه ولحمه . . حتى يصبح الجسم الإنساني طيعاً لك . فعندنا في موالد الأولياء في مصر وفي كثير من البلاد العربية يلتف الناس في حلقات اللكر . ويتهايلون على إيقاع الطبول ويرددون كلمة أو كلمتين ساعات طويلة . هذه الصورة لها معنى جديد الآن . إن في كاليفورنيا في أمريكا حلقات ذكر وعدداً من المنشدين أساتذة الجامعات قد أمسكوا أجهزة علقوها على رءوس هؤلاء الذاكرين ليقيسوا الضغط ودرجات الحرارة والتوترات العضلية والعصبية . إنهم ليسوا مسلمين ولا مسيحيين ولا يهوداً . . إنهم علهاء لا دين لم إلا توفير الحياة الأهدا لأي إنسان ، أيًا كان دينه . فإذا هدا الجسم وانهد أيضاً . شعر الإنسان بنوع من الصفاء العقلي .

ولكن احتياج الإنسان إلى مزيد من الصفاء والجلاء العقلى هو الذي جعله يلجأ إلى العقاقير التي تنشط العقل وتوسع حدوده . .

أو بعبارة أخرى إن هذه العقاقير هي التي تضع الإنسان فوق « البساط السحرى » فيطير إلى سهاوات في الماضي والحاضر والمستقبل . وهذا ما فعله الحشاشون في سوريا وإيران من مشات السنين . . وما فعله كثير من الصوفية عندما عرفوا « القات » في اليمن وعندما عرفوا « القهوة » في الحبشة والسودان . . وعندما عرفوا « الأفيون » في الصين . .

## \* \* \*

ولكن الإنسان يستطيع بالإرادة والترويض المستمر أن يحقق المعجزات مثلا: ذلك الرجل القروى البسيط الأرمنى الأصل واسمه جورجيف . لقد سارت وراءه الناس بالملايين في تركيا وأرمنيا وفرنسا وأمريكا ، إنه عامل في السكك الحديدية . وتاجر أحياناً . ولا يعرف القراءة والكتابة وإن كان أملى عشرات الكتب على التلاميذ . مات في بيته في باريس عدد من الأدباء والعلياء . مات في بيته الكاتبة كاثلين ما نسفيلد . . هذا الرجل له دور . وهذا الدور له هدف . وهذا الهدف : ألا يكون الإنسان عبداً لعادة من العادات .

لأن الإنسان يعيش بحكم العادة . أى له مجموعة من العادات . يلجأ إليها ويستريح معها في النهاية . فالإنسان هو ابن العادة . وكها أن الإنسان حلقة من سلسلة في أناس سبقوه . فعاداته حلقة في سلسلة من أفعال قام بها واستراح إليها . ويقول جورجيف أيضاً : إن الذي يدخن السجائر عبد لها ، والذي لا يدخن السجائر عبد لعدم التدخين . . فالإنسان يجب ألا يكون عبداً لكلمة : لا ! وإنها يجب أن يدخن من حين عبداً لكلمة : لا ! وإنها يجب أن يدخن من حين الى آخر . . فلا خوف عليه . . ويجب ألا يكون هناك خوف .

أو بعبارة أخرى : يجب ألا يكون صعودك اضطرارياً ، وألا يكون هبوطك اضطرارياً ، وإنها انطلق على راحتك . . ودون عنف ودون إضرار بالآخرين . . أو إضرار بنفسك أولا وأخيراً .

وكان من عادة جورجيف أن يروى لتلامذته هذه القصة : اعتاد رجل أن يدخن كثيراً . وأن يمتنع عن التدخين فجأة . وكان الناس يقولون : هذا الرجل ليس له مزاج . فها حاجته إلى التدخين ؟

يقول جورجيف: هذا بالضبط ما يجب أن يكون عليه الإنسان بشرط ألا يسرف على نفسه فى التدخين أو فى الامتناع عن ذلك . . فى الأكل والشرب والعمل والتأمل . . المهم أن تكون عادلا . . أو معتدلا . . أو متوازنا . . فالحكمة العظمى هى الاعتدال . وهى أصعب المعانى والحالات التى شعر بها الإنسان . وعاش ومات دون أن مجققها . .

وهذا الرجل جورجيف يستمد علمه وحكمته من كثير من الصوفيين مثل جلال الدين الرومى . وعلى لسانه تجىء أسهاء لبعض الطرق الصوفية الإيرانية . ولكن المهم هو أسلوب هؤلاء الناس فى ترويض النفس الحبيسة فى قفص الصدر ووراء جدران من الشحم واللحم وأنهار من الدماء وعواصف من الرغبات وأشباح من المخاوف . هذا هو الهدف . وهذا الدور المطلوب أيضاً . وبعد ذلك فى استطاعة أى إنسان أن يحقق فى دنياه ولدنياه ما يشاء . وكل الذين نجحوا فى هذه الحياة ، هم أقدر الناس على استخلاص قدراتهم من وحل البدن .

فهل هذا دين جديد ؟ من المؤكد أنه ليس كذلك . وإنها هو دعوة إلى أن تلتفت إلى نفسك قليلا . فليس من السهل أن يمشى الإنسان مغمض

العينين. ولا من المعقول أن تنطوى على عقلك . ولكن الاعتدال هو المعقول . والاعتدال أن تكون لك لحظات مواجهة . تواجه فيها هذا الذى تهرب منه \_ أرجو أن تعيد قراءة هذه العبارة وأن تكررها لنفسك كثيراً . . فهذا هو المفتاح الصغير الذى يحرص عليه الصوفيون وعلماء الإلكترونيات الذين سجلوا نشاط الإنسان جسميًّا وعقليًّا في لحظات الصفاء النفسى والجلاء العقلى . .

وقد فهم الناس . ولكنهم عندما يطبقونه لا ينجحون تماماً . . ففى أمريكا تجد الملاعب قد ألحقت بالمصانع وبالبنوك . ففى البنوك تجد ملاعب كرة التنس ومناضد البنج بنج . والغرض هو أن ينصرف الموظفون إلى الترويح عن النفس بتحريك الجسم وإغراق العقل في متابعة الكرة . . أى تشتيت العقل بعيداً عن الأرقام والتحويلات والشيكات . أى شغل العقل بشىء آخر. . أى تحويل مسار العقل إلى ملاحقة أهداف أخرى لذيذة وتافهه أيضاً . وهذا أسلوب سليم . ولكنه ليس إلا لحظة واحدة . وليس إلا درجة من درجات الصعود الاضطرارى درجات الابتعاد عن الهموم . . أو درجة من درجات الصعود الاضطرارى للعقل . ولكن المطلوب . أكثر من ذلك وأعمق . .

إن ألف ليلة تحدثت عن علاء الدين والمصباح . فعلاء الدين لايكاد يضغط على المصباح بأصابعه حتى يكون لعلاء الدين ما يشاء . . يرى ما يشاء ويجد ما يشاء . إن المصباح فوق أكتافنا ، ولابد أن نراه وأن نضغط عليه لكي نجد ما نريد .

ولكن المشكلة دائماً أننا نبحث عن الشيء الذي نريده في مكان آخر . أننا نترك المكان الحقيقي ونفتش في المكان غير المناسب . ان الراحة ليست في كرة القدم أو كرة الطاولة . وليست في مكان العمل . وإنها يجب أن نفعل شيئاً آخر

وقبل أن أحدثك عن هذا الشيء الآخر والمكان الآخر والمكان الآخر أروى لك قصة الشيخ نصر الدين . .

يقال إن الشيخ نصر الدين قد أضاع مفتاح بيته . . وراح يبحث عنه بالقرب من أحد فوانيس الشارع الذى يسكن فيه . فجاءه أحد رجال الشرطة يسأله : عن أى شيء تبحث ؟ قال : المفتاح .

\_ وأين سقط منك ؟

في أول الشارع

\_ولكن لماذا تبحث عنه هنا ؟

ـ لأن أول الشارع مظلم . . وهنا نور !

وليس الشيخ نصر الدين وحيداً في ذلك . فنحن جميعاً نبحث عن المفتاح . ولكن ليس في المكان المناسب . . والمكان المناسب في البيت . . أو في بيت بعيد عن البعيد . عليك أن تجلس هادئاً وأن تأتى بأية حركات رياضية أو منظمة على إيقاع موسيقى . . أو أن تشارك في حلقات الذكر . . إنهم في أمريكا وفرنسا وبريطانيا يفعلون ذلك من أجل الصحة العقلية وهي مناسبات لكي تسبط على جسمك بعقلك .

\* \* \*

والمارسة أهم جدًّا من قراءة أى شىء عن ذلك . . والصوفية أصحاب «تجربة » أو « معاناة » أو « مجاهدة » . . ثم هذه القصة . يقال إن أحد الصوفية كان يتمشى متأملا على شاطئ بحيرة . ويقال

إنه سمع صوتاً يجىء من بعيد يتغنى بشعر صوفى . وضاق الصوفى بهذا الصوت القبيح والذى يخطئ أيضاً فى نطق الكلمات . فركب زورقاً وذهب إلى الرجل الذى يغنى . وقال : يامولانا أنت لا تحسن النطق .

فقال له الرجل: علمني ياسيدي.

وعلمه كيف ينطق وكيف يتغنى .

وتركه إلى زورقه وعاد إلى الشاطئ . وأثناء العودة فوجئ بالرجل يناديه قائلا : نسيت . . لقد نسيت . . علمني من جديد . .

ولكن الصوفى لاحظ أن الرجل يمشى على سطح الماء . وأصابه ذهول ثم ركع أمامه وهو يقول : بل علمنى أنت ياسيدى ومولاى وتاج رأسى وقرة عينى في الحياة ؟

إنه إذن ليس العلم ، ولكنها التجربة . . فالرجل الذي يعلم لا يمشى على الماء . ويمشى على الماء من كانت عنده تجربة نفسية ومعاناة وجدانية فصارت له قدرات خارقة والقصة ترمز إلى هذا المعنى !

\* \* \*

يقول جورجيف في عبارة أبسط ، كل جسم له ذبذبة . أو له عدد من الهزات أحصاها العلماء المؤمنون الذين يعيشون معه وحوله . فإذا استطاع الإنسان أن ينقص عدد الذبذباب هذه إلى أدنى حد استراح . والراحة مطلوبة . والراحة مفقودة . وهي نادرة . وليس في هذه الدنيا إلا عدد قليل يعرفونها بعض الوقت . فالإنسان الذي لا يعرف الرياضات النفسية هو الذي لا يعرف ضبط النفس وترويضها عدد ذبذباته ٩٦ وهي صدى لطمعه

ويخاوفه ورغبته في منافسة الآخرين والانتقام منهم . . والإنسان في حالة صفائه العادى ذبذباته ٤٥ أي عندما يعيش دون حاجة إلى الكلمات . . وإنها يعيش في تأمل هادئ . . ولكن إذا استطاع الإنسان أن يحقق « حالة البركة » أو « تمام الرضا» أي « جوهر الصفاء » \_ فذبذبته ١٢ . . وإذا بلغ شاطئ النور والمعرفة ، ولم يعد في حاجة إلى أن يقال له أو يقول فلنبذبته ٢ . . ولابد أن الأنبياء وعباد الله الصالحين ذبذباتهم ٣ . . ولو سجلنا ذبذبات المجتمع في أية لحظة . . أو أي عدد من الناس معاً لوجدناها • ٠٠ . .

ولن يتيسر للإنسان السيطرة على جسمه واستخراج طاقات عقله العظمى إلا بالرياضة ستة أيام فى الأسبوع . . ثم تليين الجسم وتطويعه ساعات كل يوم . . وإلا بالامتناع عن النشويات والحلويات والخمور والتدخين . وفى استطاعة كل إنسان أن يفعل ذلك من نفسه ودون أستاذ ، إلا إذا كانت آماله فى الصفاء النفسى والجلاء العقلى هائلة . . وإلا إذا كان يريد أن يكون صوفيًا أو زاهداً فى هذه الدنيا \_ وإن من الضرورى أن يزهد الإنسان بعض الوقت فى بعض دنياه!

وإذا كان عقلك روض جسمك ، فلا تنس أن جسمك هو الذى يروض عقلك أيضاً فأنت السيد والخادم ، وأنت العصا وأنت المضروب . . وأنت المنتصر والمنهزم معاً . . فأنت في صراع من أجل أن يتحقق الانسجام بين الذى تلمسه بيديك وبين الذى ينقل إليك اللمس ومعنى اللمس ومعنى هذه الحياة . . في حدودها الواسعة : أي جسمك . . أو حدودها الواسعة : أي عجمعك . . وحدودها المطلقة : أي فكرك !

لاتظن أن همذه خاصة بأناس في الشيخوخة . أو أناس على المعاش . .

إنها هى تعنيك فى أية سن أنت . فالإنسان الذى يرى أناساً يجرون فى الشارع م يترك ما فى يده ويلحق بهم دون سبب واضح . ليس واعياً . .

إن العدوى قد انتقلت إليه . . إن هذا الإنسان هو عبد لما يراه . . عبد لمد العبارة : الناس يجرون في الشارع . ولا بد أن تجرى معهم ووراءهم . .

وليس من العقل أيضاً أن ترى الناس يجرون ولا تلتفت إلى ذلك كأن شيئاً يحدث . . وإنها العقل هو أن ترى وأن تتأمل وأن تتوقف طويلا أو قصيراً . . لهم أن تتوقف . وأن تفعل شيئاً .

إن أكثر الناس يفعلون بالضبط ما يفعله بطلا مسرحية «فى انتظار جودو » لتى ألفها صمويل بيكت . ففى نهاية كل فصل تجد أحدهما يقول للآخر : هيا بنا ننهض . . ويرد عليه الثانى : نعم . هيا بنا ننهض . . ثم لايتحركان!

إن هناك أشياء كثيرة تستأهل أن تنهض من أجلها ووراءها . . إن هناك فدرات عقلية تجعل الإنسان يرى الإنسان أبعد وأعمق . . يرى الغد وأبعد كما سوف نرى !

# فسسيس عندك وقت ولاصب برولارغبسة

عند مسدينة طيبة وقف وحسش يعترض النساس، الوحسش له رأس وصدر امرأة وجسم كلب، وذيل أفعى ، وخالب أسد وصوت إنسان الوحش اسمه أبو الهول . وهو يسأل الناس أن يحلوا له لغزاً . والذي لا يقوى على ذلك يقتله فوراً . اللغز هو: ماهو الحيوان الذي يمشى على أربع في الصباح ، وعلى ماهو الحيوان الذي يمشى على أربع في الصباح ، وعلى اثنتين في الظهر ، وعلى ثلاث في الليل ؟ ا

وقتل الوحش مئات من الناس . حتى أعلن الملك أن التاج وابنته الجميلة مكافأة لمن يقضى على هذا الوحش . والقضاء عليه هو أن يحل الإنسان هذا اللغز . فإذا حلمه ألقى أبو الهول بنفسه إلى الهاوية . وجاء الفتى أوديب وقال له: عرفت حل اللغز . . إن هذا الحيوان هو الإنسان : الذي يحبو على أربع في طفولته ، ويمشى على رجلين في شبابه ، ويتوكأ على عصا في شيخوخته . . وانتحر أبو الهول!

\* \* \*

ولو كان أبو الهول هـ ذا حيًّا اليوم لجعل الفزورة أصعب فقال : ما هو هذا

الحيوان الذى يمشى بلا رجلين ويطير بلا جناحين ، ويستحضر الماضى والمستقبل دون أن يتحرك من مكانه ، ويرى ماوراء الجدران ، ويسمع مالا وجود له ويلوى الحديد دون أن يلمسه ، ويكتشف الماء والبترول بأصابع قدميه . . من المؤكد أن هذا الحيوان هو الإنسان !

ففى استطاعة بعض الناس أن ينهض من فراشه ليلا في حالة فزع يقول لك : لقد أصيب أخى في حادث سيارة !

ويكون أخوه هذا فى أمريكا وبينها ألوف الأميال . وتجىء البرقيات تؤكد هذا الحادث . . أو تنهض الأم من فراشها فى حالة فنزع وتنطلق إلى الغرفة الأخرى لتدرك طفلها قبل أن يقع من السرير . . أو يمشى إنسان فى الصحراء ويمسك عصاه ويدق الأرض ويقول : هنا ماء عذب . . أو هناك بترول على بعد مثات الأمتار . . ويجىء من يحفر الأرض فيجد الماء أو البترول !

فيا هذا الذي في « داخل » الإنسان . . وأين هو هذا « الداخل » . . أين في عقله ؟ في قلبه ؟ في مكان ما من جسمه . . أو مكان ما فوق جسمه أو حوله . . ما هذا الذي يراه الإنسان إذا تعاطى عقاقير الهلوسة . . ما هذه الأشجار والحيوانات . . وأين هذه الأنهار . . وكيف أن الأشياء يتحول بعضها إلى بعض فيكون الماء حيواناً والحيوان جبلا والجبل نهرًا والكل أنغام موسيقية . . كيف تتحول الصور إلى أصوات ، والأصوات إلى صور . أين ؟ وكيف ؟

\* \* \*

وإذا تعاطى الإنسان حبوب « توسيع المخ » وإلقاء حدود العقل إلى الوراء تظهر حيوانات متوحشة وكهوف ، وأناس بدائيون . . من أين جاءت وكيف ولماذا ؟ هل العقل الإنساني غابة مليئة بكل أنواع الوحوش ، والنجوم لها عيون

من نار عيون بلا رءوس بلا أجسام ؟ هل هو محيط وفي المحيط حيوانات بحرية تأكل بعضها البعض وتأكل الإنسان في النهاية . . هل العقل الإنساني غابة بحرية بحرية جوية متجمدة ، ولكن الحياة تنفجر فيها جميعاً عند الخوف والغضب؟

#### \* \* \*

إن علماء النفس وعلماء الروح هم رواد الفضاء الداخلي للإنسان . . وككل رواد الفضاء الابد لهم من صواريخ تحمل سفنهم إلى الفضاء الخارجي . . أو الفضاء العميق للعقل الإنساني . .

إننا في حياتنا العادية لاندرك هذا كله . . وإنها هي لحظات أو ساعات ننطلق فيها إلى أبعد مما اعتاد العقل في نشاطه اليومي . .

شىء غريب يحدث لنا عندما يكون كل ما حولنا هادئاً مظلماً . . ضع رأسك على المخدة في هدوء وظلام تام . فإذا لم يجئ النوم فها الذي ترى أو يتراءى لك . . ما الذي تسمع أو يخيل لك ذلك . . من أين جاءتك هذه الصور وهذه الشعاعات الهاربة هنا وهناك . .

لقد أجرى علماء النفس تجاربهم على أسرى الحرب الكورية . . ليعرفوا بالضبط ما هى طبيعة عمليات غسل المخ . وغسل المخ هذا له أشكال عديدة من بينها أن يوضع الأسير فى زنزانة وحده . وهو وحده مع الصمت والظلام والعزلة وكل مخاوفه القديمة ، وكل مخاوف الإنسانية . . وهذا العزل التام هو الذى يطلق عليه تلك الوحوش الكاسرة فى أعهاقه نهارا أمامها ، أو أمام نفسه . وبعد ذلك يسهل تشكيله وتطويعه واعترافه بكل شىء!

سىء آخر عجيب يحدث للجنود الذين يرابطون فى أماكن نائية وحدهم فى الصحارى أو فى القطب الشهالى أو فى البحار الجنوبية . هؤلاء الجنود يعجزون عن رصد الطائرات المعادية ـ وعلى الرغم من أن الطائرات المعادية تظهر على شبكات الرادار ، فيانهم لايرونها . لماذا ؟ لأن العقل الإنسانى إذا لم يجد ما يشغله . وإذا لم يكن هذا الذى يشغله منوعاً مثيراً منعشاً ، فإن هذا العقل يضطرب . فإذا نظرنا إلى ما يفعله الجندى الجالس ليلاً ونهاراً فى صمت وعزلة وظلام أمام شبكة الرادار فى انتظار بقعة بيضاء تظهر عليها . . وأن هذا العمل يستمر أياماً ، أدركنا أن العقل لابد أن يختل إذا تركزت كل قدراته الهائلة على رؤية بقعة متحركة ، تجىء أو لا تجىء ا

وكدذلك سائقو اللوريات في الشوارع الطويلة . كثيراً ما اصطدمت سياراتهم . ليس فقط لأنهم ينامون من التعب . ولكن لأنهم يرون أشياء غريبة تقفز أمامهم . ويحاولون تفاديها فتقع الحوادث . مع أن هذه الحيوانات التي يرونها ، لاوجود لها .

وفى بحث أصدرته جامعتا السوربون وهارفارد عن متاعب الطيارين وسائقى السيارات والجنود فى المناطق المنعزلة جاء: أن سائقى اللوريات يرون فجأة مايشبه العنكبوت الأحمر على الزجاج ، ويرون خيولا وأبقاراً وكلاباً على الطريق . . مع أنه لا وجود لها!

وهذا بالضبط ما يحدث للرهبان أيضاً في صوامعهم . فالراهب يقضى الأيام الطويلة يشرب السوائل . ولا يتحرك ولا يسمع شيئاً . وفجأة يخيل للراهب أنه رأى ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على باله قط . ويعرف الراهب أن هذه جميعاً نتيجة طبيعية للعزلة أو للصفاء النفسى ،

أو تجريد نفسه من كل ما حوله مما يلفت العين والأذن والأنف والأصابع . .

### \* \* \*

وجاء فى بحث جامعتى هارفارد والسوربون: أن أكثر متاعب الناس فى العصر الحديث سببها: الشعور بالعزلة والصمت الرهيب . ولذلك فإن كل وسائل النشر والتسلية فى العالم قد اتخذت لها عدوًّا واحداً لا شريك له هو: الملل . . فهى تقضى على الملل بكل القصص والمسلسلات البوليسية والأغانى والإعلانات . وقد أسرفت شركات التليفزيون فى التنبيه العنيف حتى ليخيل إلى من يراها أن الدين يظهرون على الشاشة يوشكون أن يمدوا أيديهم فيصفوا المتفرجين أو يطلقون سيقانهم ليركلوهم حتى لايناموا . . أو حتى لا يستسلموا للملل .

ففى العصر الحديث نجد أن الإنسان ممنوع من أن يكون وحده فى صمت. ممنوع أن يتأمل . وإنها المطلوب هو شفاؤه من أعراض الانفراد والفردية والتأمل، وإنها يجب أن يكون مع الناس ومثلهم تماماً!

هناك تجربة معروفة في أمريكا لطبيب اسمه د . للى . هذا الرجل أعطى لنفسه بعض العقاقير ، التي توسع حدود المنح وآوى إلى غرفة مظلمة هادئة : فلا شيء يراه ولا شيء يسمعه . وظل أياماً وكان يجلس إلى جواره طبيب آخر وفي نفس الظروف . وفي أحد الأيام سأل أحدهما الآخر : هل تعتقد أننا متنا ؟

ومما قاله الطبيب للى إنه أحس أن جسمه قد خف وزنه . وأنه هو انفصل عن الجسم . . وهو لايعرف بالضبط ما الذي انفصل . . وإنها كأنه هو كان حبيس زجاجة . انفتحت الزجاجة وطار الدخان . ولكن ما تزال له صلة

بالجسم ، ، بل إنه كان يحس أنه ينظر إلى جسمه ، . وقد تكوم فى إحدى الغرف المظلمة . ولا يعرف ما هى بالضبط العلاقة التى تربطه بهذا الشخص الذى اعتاد النظر إليه ، . ثم لاحظ أنه يستطيع أن يتحرك فى أى اتجاه وأن يله بيل الماضى فيرى نفسه طفلا . وأن يتجه إلى المستقبل فيرى نفسه يموت تحت عجلات إحدى السيارات ـ وهذا ما حدث له بعد ذلك بعشرة أعوام . ويقول د . للى : إن الجديد عليه تماماً أنه رأى اثنين من الناس . أو من الملائكة أو من الشياطين أو من الأرواح . . لا يعرف . إنها اثنان بلا رأس ولا عنق . . ولكن لهما عينان مطبقتان . . وقريبان منه وينصحانه معاً بأن يفعل كذا أو لا يفعله وهذان الاثنان عن يمينه وشهاله . . وعندما دخل يفعل كذا أو لا يفعله وهذان الاثنان عن يمينه وشهاله . . وعندما دخل جسمه هو ، تماماً كما يدخل السائل الموجود في حقنة إلى جسم الإنسان . أو كما تدخل أنت في ملابسك . . اختفى هذان الشيئان اللذان لا وزن لهما ولا في . . وإنها كالدخان الأبيض الشفاف . .

وفى تجربة أحد الرهبان الهنود أنه سمع أصواتاً عجيبة من بينها: لا تدخل هذه الغرفة . . لاتطلب التليفون رقم كذا . . الجهاعة سافروا . . ابنهم الوحيد مات . .

ومن العجيب حقًا أن هذا الراهب كان على جبل الهملايا بالهند . . أما رقم التليفون الذى يتحدث عنه والذى قال إنه يدق ولكن أحداً لايرد فهو تليفون فى عيادة د . للى . . . وأما الابن الوحيد الذى توفى فهو د . للى أيضاً . . وهذا الراهب يسمع ذلك فى صومعته على بعد عشرة آلاف كيلو متر . . وهو لم ير د . للى هذا من قبل !

كيف تكون الرؤية عن بعد ؟ وكيف يكون السماع عن بعد ؟ وما

## هذه القوة الهائلة الموجودة في العقل الإنساني عند بعض الناس؟

#### \* \* \*

ثم أخيراً تجربة ذلك الشاب يورى جيلر إنه قادر على أن يلوى المعادن جميعاً بمجرد أن يمر بأصابعه عليها . . وهو يطلب عادة إلى أى إنسان أن يمسك شوكة أو سكيناً ثم يلعب هو بأصابعه من بعيد ، فإذا المعادن تلتوى . . والعجيب أنه يستطيع أن يفعل ذلك عن طريق التليفزيون أيضاً . . فيركز عينيه على المشاهدين الذين لايراهم .. وهذا عجيب جدًّا .. فإذا بعض الخواتم أو الملاعق تلتوى . .

وقد ذهبت سويدية إلى القضاء تطالب بإلقاء القبض عليه لأنها حملت . وكانت قد قررت ألا تحمل . أما الذى حدث فإن جيلر هذا استطاع أن ينظر إليها ويمر بأصابعه من بعيد على جسمها ، فالتوى اللولب الذى وضعته لمنع الحمل ، فحملت !

فهل هو العقل وحده ؟ هل هى خلايا العقل التى تكمن فيها هذه القدرات الخارقة ؟ هل هو الإنسان وحده الذى يملك كل هذه القدرات الإبداعية ؟

إذن كيف نفسر هجرة الطيبور ألوف الأميال من مكان إلى آخر دون أن تخطئ ودون أن تكون قد ذهبت إليه قبل ذلك . . إن طيور السمان التي تجيء إلى شواطئ الإسكندرية وشمال الدلتا تهاجسر من أوربا . . أكثرها لم يجئ إلى مصر قط . . ولكنها تجيء . كيف ؟ هل تهتدى بالنجوم ؟ هل بمغناطيسية الأرض؟ هل بملوحة بخار الماء ؟ هل بشكل الأرض ؟ لا أحد يعرف بصورة مؤكدة .

وكذلك الأسهاك في المحيطات كيف تهاجر ألوف الأميال دون أن تخطئ . . بأى شيء تهتدى ، على أى شيء تعتمد . . إن أحداً لايعرف . . فأين تكمن هذه القدرة على الاتجاه ؟ وأين تكمن تلك الساعات التي تدق في رءوس الطيور والأسهاك تعلن موعد الهجرة وموعد العودة إن كتبت لها الحياة . . لقد حاول العلماء وضع صفائح مغناطيسية على الطيور والأسهاك لكي تشوش عليها . . ولكن الطيور والأسهاك وصلت في نفس الموعد إلى نفس المكان .

أبسط من ذلك: ما هو هذا العقل الموجود في الحيوان المنوى و يجعله يتحرك ليبنى إنساناً كاملا فيه صفات الأم والأب. ما الذي يجعل خلية مختلفة في حركتها عن خلية القلب وخلية الكبد؟ من الذي يفرز هذه الخلايا؟ من الذي يحركها جميعاً في تناسق رائع . . أين هي القيادة . . ما هو مايسترو ملايين الملايين من خلايا الجسم الإنساني . . ينظمها و يوجهها و يخصصها و ينميها و يجمعها في هذا الإطار المعجزة . . وكذلك خلايا النبات . كيف؟

## \* \* \*

هل كان من الضرورى للعقل الإنسانى أن يبدأ بأبسط الأشياء ليعرف أصعبها . يتساءل عن سر الخلية ثم بعد ذلك يتجه إلى سر العقل وسر الكون . . هل الإنسان تجاوز حدود قدراته ؟ نعم ؟ الإنسان حيوان أكبر مما يتصور . . الإنسان حيوان يفرز أعقد الأسئلة وأكثرها غموضاً . . فالإنسان يتساءل : أين هو الله ؟ مع أن الإنسان لم يجب بعد عن ما هى الخلية . .

هل من الضرورى أن يقف الإنسان عند حدوده الجسمية . . هل يقف عند « الجزمة » كما تقول الأسطورة اليونانية . يقال إن فناناً اسمه ابلليس كان يرسم لوحاته ثم يتوارى خلفها ليسمع ما الذى يقوله الناس عنه وعنها . وفي يوم جاء

صانع أحذية . ونظر إلى اللوحة فوجد أن الحذاء أكبر من القدمين . فقال : عيب اللوحة أن الذي رسمها لايفهم في صناعة الأحذية . .

وفى اليوم التالى عاد صانع الأحذية ليجد أن الفنان قد أصلح الحذاء . فقال صانع الأحذية : الحذاء الآن أحسن . . ولكن لون الشعر لايعجبنى . !

وهنا صرخ الفنان وراء اللوحة وهو يقول: كفى ! لا ترتفع عن الحذاء من فضلك اعرف حدودك!

ولكن الإنسان لا يعرف له حدوداً . . لأن العقل بلا حدود . وحيرة الإنسان بلا نهاية ولكن الذى يبهر الإنسان ليس خارجاً عنه إنه هنا فوق كتفيه في هذه الغرفة المظلمة التي هي مصدر النور لحياتنا : هذا الرأس وما به من مخ أو من عقل أو من وجدان أو حكمه . .

أيها الإنسان أنت أكبر وأعظم وأروع مما تتصور ولكنك لا تدرى . . فلا عندك وقت ولا عندك صبر ولا لك رغبة . فأنت ضحية دنياك الضيقة ا

## المحتويات

| ٥         | مقدمــة                                       |
|-----------|-----------------------------------------------|
|           | لعنة الغرامنة                                 |
| 10        | لعنة الفراعنة : طبيا وكيمياتيا ما معناها ؟    |
| <b>Y </b> | أشعة الموت يطلقونها على رواد القبور           |
| ٣٢        | لابد أنهم عرفوا مساحيق الهلوسة                |
| ٤١        | تفاح الجن في تابوت الملك                      |
| ٤٩        | لاعرفنا كيف مات ولا أرملته الطفلة             |
| ٥٨        | إن كل إنسان يموت إلا قليلاً                   |
| 77        | وعدل خروشوف عن دخول الهرم                     |
| ٧٤        | إنها فوة خفية تعطل قوانين الطبيعة             |
| ۸٤        | لايزال معنا وعلينا: طبيب فرنسي مات من ٢٠٠ سنة |
|           | شىءوراءالعقل                                  |
| 93        | على كتفيك شيء عجيب لاتعرفه                    |
| ٠٢        | « زن» طريقة للتأمل العقلي من أجل صحتك         |
| ۱۲        | أناس استطاعوا أن يمشوا على الماء              |
| 44        | فليس عندك وقت ولا صبر ولا رغبة                |

رقم الإيداع : ٢ - ٢٩٨/ ١٩٨٩ الترقيم الدولى : ٢ - ٣٨١ - ١٤٨ - ٧٧٩

## مطابع الشروق

القاهرة ۸ شارع سپویه المصری ـ ت ٤٠٢٣٩٩ ـ ماکس ٤٠٣٧٥٦٧ (٠٠) بروت . ص ب ٨١٧٧٦٥ ماتف ٨١٧٧١٣ ٣١٥٨٥٩ فاکس ٨١٧٧٦٥ (٠٠)

كل ما حدث هو أن واحداً على مليون من الجرام من مادة كان يقوم بتركيبها قد علق بأصابعه..ولمست أصابعه شفتيه.. فكانت هذه الهلوسة.. ومن يومها والعالم يعرف هذا العقار الرهيب الذي

وفى اللغة الفرعونية القديمة كلمات كثيرة تدل على أن الموت ليس إلا نومًا..! أو انتظارًا ليقظة أطول وأروع - أي يقظة مروعة أو رائعة.

 To: www.al-mostafa.com